

# الرسالة الركالية المنافقة المن

تأليف الإمكراً ويتبدّ الله في الذي يتحكن المحتين ويتصلى الإمكراً ويتبدّ المعتين ويتصلى المعتدين ويتعليب ويالفخ الرازي المتعليب ويالفخ الرازي المتعلق المتعل

عليه مناين علي<u>ه جني ال</u>ذب

ولايف كناس<sup>\*</sup> المشاعر

تاليث المعرِّصدَّرالدُين مُحَدَّقَ إِبراهِم بِي حَينَى المِسْتِمُ ارْجَى المعرُّفُ بالمعرِّدَا التَّوْضِينَةِ ١٠٠١م

> مَنِهُ وَحَمَّهُ خَالِهُ عَبْدِ الكريكِيّمِ الْعَلَمْ فِي

تنشرات محترقای بینوری انظر کنوالشنه ترایم تامه دارالکنب العلمیة جیزوت و بستار کردا برگزاشدان مرکز نخیتات کامیونری ماوم سمی شمار دبت: ۱۳۶۰ می ۴ کرو تاریخ فبت ا





### جميع الحقوق محفوظة

Copyright ©
All rights reserved
Tous droits reservés

جميع حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة أحدار أأكار الطهيئة جسيروت البسخان ويحظر طبع أو تصويس أو تدرجسة أو إعدادة تنضيد الكتاب كامالاً أو مجنزاً أو تسجيله على أتسرطة كاسبيت أو إداماته على الكهبيولس أو برمجته على الكهبيولس أو برمجته على الكهبيولس أو برمجته على الكهبيولس أو برمجته على استطوافات ضواية إلا بموافقة المناقس خطيماً.

### Exclusive Rights by

Dor Al-Kotob Al-doniyah Boins - Liberen

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any sorm or by my means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Droits Exclusits a Dur Al-Kotob Al-fimiyak Beyroub - Libas

Il est intendit à toute personne individuelle ou monaie d'éditer, de traduire, de photocopier, d'ennegistrer sur cessette, disquette, C.D. ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م

### دارالكم العلمية

بيروث \_ لبنان

ومل الطريف تبارع اليستري، بناية متكارت ماتك وفاكس : ۲۰۱۴۵ - ۳۶۱۳۰ - ۲۹۱۳۱ صنعول بريد : ۲۰۱۲، ۱۱ بيزوت، ليلسان

Dar Al-Kotob Al-Ibniyah

Rames At-Zant, Bohsony St., Malkant, Bate, Tet Floor Fel. & Fax: 00 (961-1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 BO:Bess: 17 - 9424 Beinut - Eabanon

> Der Al-Ketob Al-Butyah Sepresis - Liber

Romet Al-Zarif, Rise Bottomy Irven, Mericars, 14re Étago Tot. & Fan : 00 (567-1) 37.86.42 - 36.61.35 - 36.43.88 B.F.: 11 - 9424 Beyrouth - Uban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sules@al-ilmlysh.com info@si-limlysh.com baydoun@al-ilmlysh.com

# بنسيد المتو الزفن الزيجية

# بين يدي الكتاب

### المؤلف والكتاب:

أمّا المؤلف، فهر أشهر من أن يعرّف؛ لأنه كان في طليعة علماء عصره سعة فكر، وغزارة إنتاج، وإلماماً بثقافات العصر، على الرغم من تعددها، وتباين اتجاهاتها؛ فقد كان مفسراً، ومتكلماً، وفقيهاً، وأصولياً، وكاتباً وشاعراً، ورياضياً، وطبيباً، مشاركاً في كثير من العلوم الشائعة في زمانه.

ولذلك، فإننا سنقتصر ـ في ترجمته ـ على الثيرد البسير من وقائع سيرته، مما هو لازم في مثل هذه المواضع.

فهو: أبو عبد الله فخر الدين، مجمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الطبرستاني الرازي، القاسمي التميمي الشافعي المعروف بابن الخطيب.

ولد في الخامس والعشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث أو أربع، أو خمس وخمس مئة في مدينة الرّي.

تلقى علومه على طائفة من علماء عصره، فاشتغل في مبدأ أمره على والده ضياء الدين عمر، وقرأ الحكمة على مجد الذين الجيلي بمراغة، وعلى غيره من أساطين العلم حتى مهر في جملة من العلوم.

ويبدو أنه كان مولعاً بالأسفار، فقد شد الرحال إلى خوارزم وما وراء النهر، وخراسان، وقد جرى بينه وبين أهل خوارزم كلام يعود إلى المذهب والاعتقاد، فأخرج من البلدة، ولما قصد ما وراء النهر، جرى له مثل ذلك، فعاد إلى الري مسقط رأسه.

وقد قيل في وصفه: «إنه كان رَبْعَ القامة، عَبْل الحسم، كث اللحية، جهوري الصوت، صاحب وقار وحشمة، له ثروة ومماليك، وبزة حسنة، وهيئة جميلة.

وكان خطيباً بارعاً، متمرساً في الوعظ، وكان لمواعظه وقع شديد على سامعيه، وكان يعظ باللسانين العربي والفارسي. وكان ذا ثروة واسعة، وله خدم وحشم. وقد قبل في سبب ثرائه: إنه كان في الزّي طبيب حاذق، ذو ثروة ونعمةً، وكان له ابنتان، فزوجهما من ابني فخر الدين لما أحسّ بدنو أجله. ولما توفي الطبيب، استولى الرازي على جميع أمواله.

اتصل فخر الدين الرازي بشهاب الدين الغوري صاحب غزنة، فأكرمه، وأغدق عليه الأموال، واتصل بالسلطان محمد تكش، المعروف بعلاء الدين خوارزم شاء، فكانت له عنده حظوة ومنزلة عالمية.

# آثاره:

عاش الفخر الرازي حياة خصبة عامرة بالنتاج العلمي والأدبي، فقد قضى عمره في التأليف والتصنيف في شتى حقول المعرفة. ألف في التفسير، والأصول، والفقه، والحديث، والأنساب، والكلام، والفلسفة، والطب، والمثل والنحل، والنحو، والبيان، والنجوم، والرمل، والسحر، وقبل: إن مؤلفاته بلغت مائتي مؤلف، وقد عد له صاحب العدية العارفين، وحده نيفاً وثمانين مصنفاً. وإليك ثبتاً ببعض ما وقفنا عليه منها:

١ \_ الآيات البيئات.

٢ ـ إبطال القياس.

T - إحكام الأحكام.

٤ .. الأحكام العلائية في الأعلام السماوية.

٥ \_ الاختبارات السماوية .

٦ \_ أجوبة المسائل البخارية.

٧ ـ أخلاق فخر الدين.

٨ ـ الأربعين في أصول النين.

٩ \_ إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار.

١٠ \_ أسرار التنزيل وأنوار التأويل.

١١ \_ الإنارات في شرح الإشارات لاين سيا.

١٢ \_ بحر الأنساب.

١٣ \_ البراهين البهائية.

- ١٤ ـ البرهان في قراءة القرآن.
- ١٥ ـ البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان.
  - ١٦ تأسيس التقديس.
  - ١٧ \_ تحصيل الحق في الكلام،
    - ١٨ ـ التخيير في علم النعبير.
      - ١٩ تعجيز الفلاملة.
    - ٢٠ ـ تفسير صورة الإخلاص.
  - ٢١ ـ تهذيب الدلائل وعيون المسائل.
    - ٣٢ \_ جامع العلوم \_ فارسي.
      - ٢٣ \_ جمل في الكلام.
    - ٢٤ ـ الحكمة المشرقية في الفلسفة.
- ٢٥ \_ حداثق الأنوار في حقائق الأنفيات الماني
  - ٢٦ ـ خمسين في أصول الدين (كذا).
- ٢٧ ـ دراية الإعجاز، وهو مختصر كتابي ادلائل الإعجازا، واأسرار البلاغة
   لعبد القاهر الجرجاني.
  - ٢٨ .. دراية الأصول.
  - ٢٩ ـ درة التنزيل وغرة التأويل في الآبات المتشابهات.
    - ٣٠ ـ الدلائل في عيون المسائل.
      - ٣١ ـ ذم الدنيا.
      - ٣٢ ـ رسالة الجواهر.
      - ٣٣ \_ رسالة الحدوث.
  - ٣٤ ـ الرسالة الكمائية في الجفائق الإلهية؛ وهي هذه الرسالة وسيأتي الحديث عنها.
    - ٣٥ \_ الرسالة المحمدية (كذا).
      - ٣٦ \_ رسالة النبوات.

٣٧ ـ الرياض المونقة.

٣٨ ـ الزيدة.

٣٩ ـ منداسيات في الحديث.

٤٠ ـ السر المكتوم في مخاطبة النجوم.

٤١ ـ شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا.

٤٢ ـ شرح سقط الزند الأبي العلاء المعري.

٤٣ ـ شرح عبون الحكمة لابن سينا.

٤٤ ـ شرح القانون لابن سينا.

٤٥ ـ شرح المقصل للزمخشري.

٤٦ ـ شرح الوجيز للغزالي.

٤٧ ـ شرح نهج البلاغة.

٨٤ ـ شفاء العي والخلاف عراضي كالمراضي عالى

٤٩ ـ طريقة العلائية.

٥٠ ـ عصمة الأنبياه.

٥١ - عمدة النظار وزينة الأفكار.

٥٢ . فضائل الأصحاب.

٥٣ \_ كتاب الأشربة.

٤٥ \_ كتاب التشريح.

٥٥ ـ كتاب الحق والبعث.

٥٦ \_ كتاب الرعاية .

٥٧ ـ كتاب الرمل.

٥٨ \_ كتاب الفراسة.

٥٩ ـ كتاب القضاء والقدر.

٦٠ .. كتاب الملل والنحل.

٦١ \_ كتاب النبض.

٦٢ ـ كتاب النفس والروح.

٦٣ \_ لطائف الغياثية .

٦٤ ـ لوامع البينات في شرح أسماء الله والصفات.

٦٥ \_ مباحث الحدوث.

٢٦ - المباحث العمادية في المطالع العادية .

٦٧ ـ المباحث المشرقية في العلم الإلهي.

٦٨ .. المحصل في أصول الفقه.

١٩ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين في علم
 الكلام.

٧٠ ـ المحصول في علم الأصولوم الكي المحصول

٧١ ـ المسك العبيق في قضية يوسف الصديق.

٧٢ ـ مصادرات إقليدس:

٧٣ ـ المطالب العالية في الكلام ـ مجلدات.

٧٤ ـ المعالم في الأصول.

٧٥ \_ مفاتيح الغيب في تفسير القرآن . هشر مجلدات.

٧٦ \_ العلخص في المنطق والحكمة.

٧٧ \_ مناقب الإمام الشافعي ..

٧٨ ـ منتخب المحصول.

٧٩ ـ نفئة المصدور.

٨٠ ـ نقد التنزيل.

٨١ ـ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز في علم البيان.

AY \_ تهاية العقول في الكلام.

### وفاته:

توفي الفخر الرازي ـ بإجماع المؤرخين ـ سنة ( ١٠٦هـ) بهرات ودفن فيها، وقد قبل في سبب وفاته أنه كانت له مع الكرامية خصومات ومناظرات عقائدية وإنه كابن ينال منهم سبًا وتكفيراً، فدسوا له من سقاه السم، فمات.

# الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية:

وهي هذه الرصالة الماثلة بين أيدينا، وقد ذكرها أحل الفهارس منسوبة إليه، وزاد بعضهم أن الفخر الرازي وضع رسالته هذه بالفارسية، ولكن لم يشر أحد إلى من نقلها من الأقدمين إلى العربية، ولعل الفخر الرازي نفسه هو الذي تولى ترجمتها، فإنه كان ملماً باللغتين معاً، وينظم الشعر الجيد فيهما.

لقد تم تحقيق الكتاب على النسخة الخطية الوحيدة منه، وهي النسخة الموجودة في مكتبة المغفور له الاستاذ صالح شمسة أحد أعلام المثقفين في النجف الأشرف، وهي مكتوبة بخط جيد نسبياً، وبعض صفحاتها مكتوب بخط فارسي، وهي تقع في ٢٩صفحة، في كل صفحة ١٧ مطرأ مقاسها ٨سم، وقد سقطت منها صفحة العنوان، وذكر في آخرها اسم مستنسخها هكفائ فتمت بحمدالله وحسن إحسانه على يد أقل المخلق عبد الكريم في سنة ١٩١٣، ويبدو أن ناسخها هذا كان أعجمياً لا يحسن اللغة العربية بدليل أن المخطوطة مليئة بالأخطاء النحوية واللغوية، وخاصة ما يتعلق منها بالتذكير والتأنيث، فقد عمل في الكتاب على هواه، فأنث ما هو مذكر، وربما ذكر ما هو مؤنث، ولكن ذلك لم يثننا عن العمل على تحقيقه، وبذل الجهد لتقويم نصه، وإخراجه على الوجه اللائق، ومما يؤسف له أن الأخطاء كانت من الكثرة بحيث تعذر علينا الإشارة إليها جميعاً في الهامش، لأننا رأينا أن الالتزام بذلك يثقل الكتاب، ويشؤه صورته لدى وضوحها، ولم نشر إلا إلى النزر القليل مما يحتاج إلى توضيح. وبالله التوفيق.

على محيى الدين

برارادي المعم

المرمد العاين والفلوة ي دور عدد أواجين 4 لـــروة وافتوال و ات والديات والحبيدين الداع الن فرام اللي فرم الوالدين ا وعدار مدي ورا فين ب عالان در ار دمد ورمود و بغروال طوك وابن كميذ والتنسطيق واحرى والعهزين المطاب ككرفيكون الطعوشاليق والوفق والرفية علاالاترين بالعلوم في الوج الأول العليدوين الرف العلوات والوصوعات التأسان برانيرا قرى الإلان الدرا والماعل المخيفية يتوعوالاتي وكرمز مغرة وتأولز الهاف دف عاديكوان ولازمعن البيهموات الدين والديام وطبع وأاله وكالما وآراء احياج سألين عقيقراليان تباديه ومقده تهالا يريئ المتقاة لكالعاج الآالكافيندا العلم والمجية الكلاس جيع الأساء وتعيد ويكاف المطلوب من مثله بالعلام اليق واول فهذا وكيل النَّائي عا انَّ يُراالعلِ الرُّولِ العليم فَقَاظَ فِيهِ يَهُ الرفروفاء ورحدون عبستنابرا والايكون عواوى القصيل فاللعود فالحايظ العوافقة ركثره والكارم تغيضرون كالات النضاية موا لاومة الأمها الأ كيرة وبدائل الفاض العنيع والمها ما للفقى وصنفت أو بدال بسكيت الميدة فكن بره الربا وم سبل وخفار مرتبا يهمن و شاعد و فالله دُيوون على المنطق وُنذُ كُرِيُناتِ لا فابد في كبت المنظمين وفي القالْ اللها يندش فالبين إلى

مامنا

باليشري است رؤس كان فقا اليشراء شوابده فرصت روس على فره البده ميران المساق فقال المستان وقرب المداولة فلك علم المستان فلك بندا المساق المن على في المناسبة المناسبة

# بنسب ألَّهِ ٱلْكَفَيْبِ ٱلرَّحِيَبِ يِ

الحمد الله رت لعظمين، والصلاء على رسوله محمد وآله أحمعس قال مولايا أفصل المتأخرين، أستاد الدين، حاتم المحبيبين، بداعي إلى الحق، حجّة الله على الحلق، فحر الملة والدين، أبو عند الله، محبب بن عمر بن لحبين بن علي الرازي، قدّمن الله روحه، وبؤر مصحعه، وطاب صريحه كلّ معدوب كان أشرف وأبقى، يكون بالطّلب أحق وأحرى، والعلم بين المعابب كذبك فكون المعلوبة أليق وأوفق

وأشرفية علم الإلهي من بين سائر العلوم من خمسة أوجه

الأول أنَّا معلومة وموضوعة أشرف المعلومات والموضوعات

الثاني: أنَّ براهيه أقوى من التراهين، لأنَّ تراهين العلم الحقيقية، سيما علم الإلْهي مركبة من مقدمات أولية

الثالث إنه محياح إليه نكل الناس؛ لأنَّه معلومُ أنَّ حميع سعادات الدين والدنيا متوطُّ بمعرفة الباري حلُّ شأنه

الرابع احتياحُ سائر العلوم الحميقية إلىه؛ لأن مبادئها ومقدمانها لا سرهر إلا في دلك العدم.

الخامس. إنَّ الكفر صدُّ ذلك العلم، وأقدحيَّةُ الكفر من حميع الأشياء بديهية، فيكون بالمعلوبية من بين مباتر العلوم أليق وأولى فهذا دليل فيدعي، على أن هذا العلم أشرف العلوم فلما ظهر بهايةُ شرقه، وعانه درجته، ومنهته، طهر أنَّه لا يكون علمُ أولي بالتحصيل من هذا العلم وليا في هذا العدم أنصارُ كثيرة، وأفكارُ مستقيضة، وبقلُ كلمات المنقدمين، مع أنا وحدنا فنها أمورُ كثيرة لا توافق تقانون العقليَّ، والمعيار المنطقيُّ، وصنفنا في هذا البات كتناً عديدة أن فكينا هذه الرسالة على سبيل الاحتصارة مرتبة على مقالاته العشر وفي المقالة الأولى بين عدم المنطق، وبذكرُ تكاتٍ لا توجد في كتب المتقدمين، وفي المقالة الثانية شرح قاطيعورياس، وفي المقالة الأحرى شرح أصول علم الهيئة وفي أصول علم الهيئة وفي

<sup>(</sup>١) في الأصل: اعميدة الا والصحيح ما أثناه

الجملة لا يعرف قلز هذا المحتصر إلا من يطالع في هذه العلوم كتباً كثيرة؛ ليعلم التفاوت، ولكن تحمد الله أن مصلّعنا هذه المحتصر، مطّلعٌ على الكتب، وواقفٌ على دقائق، وسميته بـ فالرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية، والمرجو من الله تبارك وتعالى أن يحفظه من الحظأ والمرلّة، وهو حسنا ونعم الوكيل.

وهده فهرست المقالات والقصول

المقالة الأولى: في المنطق، وفيه مصول عشرة

الأول: في ايساغوجي

الثاني: في التعريمات

الثالث: في القصاية،

الرابع: في أنواع القصايا.

الحامس: في التنافض

السادس: في العكس

السامع: في العياس

الثامن: في المحلطات

الناسع مي الشّرطيات

العاشر؛ في البرهان.

المقالة الثانية: في المقولات

وهي عشرة مصول:

الأول: في أحكام الوحود.

الثاتي في تقسيم الوحود.

الثالث: في تقسيم الأحسام.

الرابع: في المقولات

الحامس: في الكيف

السادس: في الكم،

السابع: في المقولات السبية.

الثَّامِن: مِي أَنْ يَفْعَلَ، وَأَنْ يَثْمُعِل

التاسع: في المقابلات

العاشرا في لراحق المقولات.

المقالة الثالثة. في معرفة دات الناري عر اسمه

وهده المقالة مرتبة على عشرين فصالأ

الأولى. في معرفة الواجب والممتنع، والممكن

الثاني, في إثبات واچب الوجود

الثالث: في بيان أن عدم واجب الوحود محال

الرابع: في بيان<sup>(١)</sup> أنَّ واجب الوجود ليمزَّ برجسم

المحامس عني بنان أنَّ واحب الرجود ليس بغرَّص

السادس في بنان أنَّ دات الباري بعالي لا تحصل في محن.

السابع في سار أنَّ الانجاد به حلَّ شأته شحال

الثامن: في بيان أنَّ الكُثر، فيه جلَّ سلطانه مُحال من كلُّ وجه

التاسع في وجوب واجب الوحود، وسال أن وحوب الرجود نفسُ حقيقته، أم لا؟ العاشر في أنَّ وجود الواجب معسُ حفيقته

الحادي عشر. في أنَّ دات الناري ليس بمعلومة بمشر

الثاني عشر: في أنَّ صلته موجود الوجوب صفةً سلسةً أم تمونية؟

الثالث عشر: في أنَّ شخصية كلُّ شخص صفةً رائدةً على ماهبته

الرابع عشرا في وحدة واجب الوجود

السادس فشر: في أنَّه تعالَى حنَّ محض

<sup>(</sup>١) في الأصل العشرين فصول، تصحيف وما أثناه هو الصحيح

<sup>(</sup>٢) ريادة بفنضيها الساق

السابع عشرا في أنَّه تعالَى خيرٌ محص

الثامل عشر: هي أنَّه تامُّ، وقوق النمام

التاسع عشر عي أنَّ حقيقه الواحب بعاني بحلاف ماهيات الممكنات.

العشرون: في حدوث المالم.

المقالة الرابعة؛ في صفات وأحب الوجود وهي مرتبة على عشرة فصول.

الأول؛ هي أنَّه تعالى عالمٌ مدانه

الثاني مي بيان كمنة وحدة العاقل والمعقول

الثالث: من أنَّه تعالى عالمٌ مالكنِّيات

الرامع: هي أنَّه تعالى عالمٌ بالحزئيات

الحامس، في أنَّه تعالى مُريد.

السادس: في أنَّ عدمه تعالى عداقي الانتماكيِّ.

السامع: في أنَّه تعالى قادر.

الثامن في بيان عنابيه تعالى

التاسع عن أنه بعالي عاشن ومعشوق

العاشر في شرح صفاته تعالى

المقالة الحامسة. في أدماله تعالى وفيها ثلاثة عصول

الأول. هي تأثير العنَّة الأولى

الثاني في أن المعلول الأولُّ عقلٌ محض.

الثالث: في كيمية صدور الممكنات من العقل الأول

الأول: في الحرم الذي لا يتجزأ.

الثاني، في الهيولى والصورة

الثالث في الحركة

الرابع: في الومان،

الخامس: في ماهية الرمال

السادس. في إثبات المكان.

السابع: في بيان ماهية المكان،

الثامن: هي بيان استحالة الحلاء

التاسع: في براهين تناهي الأجسام

العاشر \* في أنَّ العالم الحسماني لس إلا واحداً

المقالة السابعة عي بيان صفات الأفلاك، وفيه عشرة فصول

الأول. في بيان أنَّ العلك بسيط

الثاني في بياد أنَّ العلت ليس بثقيل، ولا حميف

الثالث في أنَّ العلك ليس بحارً، ولا عاريَّةٍ

الرامع: في أنَّ العلك والأفلاك كروايه،

اللحامس: في أنَّ العلك والأولاك متحركه

السادس في أنَّ الأفلاك متحرَّكة كَالْإِرْأَةُهُ

السابع في إثبات النفوس الملكية

الثامن في عرض الأفلاك من للحركة

التاسع في إثبات العقرال.

العاشر عي نش حجح أحر تدكر في إليات العقول.

المقالة الثامنة عي إثبات الأركان والعناصر، وفيها عشرة فصول

الأول في ترتيب الأركان.

الثاني في إثنات الكون والعساد على العناصر الأربعة.

الثالث: في إثبات الاستحالة

الوابع: في المراج

الخامس: في أقسام المراح.

السادس: في الإشارة إلى أصول الآثار العلوية

السابع ً في أن حدوث الطنائع البوعية من سنات والحبوان على سبيل البولد لا على مبيل التواند.

الشامن، في أن الشكل الحاصر في عملك يحور أن محصل مثل دلك الشكل مرة أحرى أم لا.

التامع، في بيان أن الشخصين المتساويان في المراح من كل الوجوه أيجور أن يوجد أم لا

العاشر: في مراتب الكائبات.

العقالة التاسعة: في علم النفس، وفيها عشرة مصول

الأول: ﴿ فِي حَدُّ النَّمِسُ

الثاني: في شرح آثار النمس.

الثالث من تعديد النموس.

الرابع - في إثناب أن النفس الناطقة ليست تجسم، ولا جسمامي

الحامس في أن النفوس الناطقة حمله واحدة في اللوح

السادس: في حدوث النمس الناطقة

السابع: في أن النمس الباطقة باقية معد صاء البدن

الثامن: في مسب الرؤيا.

التاسع في إنبات السعادة والشقاوة النفسانيتين

العاشر " في نقوس الحيوامات

المقالة العاشرة: في علم الهيئة، وفيه سئة فصول:

الأول: في بيان أن السماوات والعناصر، كلها كروية

الثاني: في ترتيب الأملاك

الثالث: في عدد الأفلاك

الرابع، في تحديد البروح

الخامس: في ذكر مقدمات عليها مدار علم الهئة.

السامس، في بيان الأرضين، وبها محتم الرسالة - وبالله التوفيق

# المقالة الأولى

# في المنطق

وفيه عشرة لصول٠

القصل الأول من المقالة الأولى من إيساعوجي استظ

إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَلْبِلاً عَلَى مَعْنَى وَصَعَ دَبِثُ اللَّهُ لَلهُ وَبِقَالَ لَهُ بَاعِشَارُ الْدِلالَةُ المطابقة، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ دَلْبِلاً عَلَى حَرَّ مِن أَحَرَاءَ دَلْثُ الْمِعْنِي، وَيَقَالَ لَهُ النَّصِشُ، أَو يَكُونَ دَلِبلاً عَلَى مَعْنَى حَارِحَ عَنِ الْمُوصَوعِ نَهُ، نَعْبَارُ أَنَّ لَذَلْكُ الْحَارِحِ بَعْلُقُ بَالْمَعْنَى الْمُوصُوعَ لَهُ، وَيِقَالَ لَهُ: الْالْتُرَامُ

واللفظ المطابق، إمّا أن بكون حرق دليلاً على جرء معده. وبعال له المركب، أو لا، وهو المفرد. والمفرد إمّا أن يكون بفش بصورٍ معناه مابعاً من الشركة، وهو الجرتي أولاً، وهو الكلّي. والكلّي إمّا بفش الماهية، أو حرقها، أو حارجاً عنها

الأول: الدالُ على الماهيَّة، بحسب الحصوصية، كما إذا سئل عن ماهية شخص معين، فما يقال في حواله يسمى: الدلُّ بحسب الخصوصية

الثاني: الدالُ على الماهية تحسب الشركة، كما إذا كان هناك حقائق مشتركة في بعض الدانيات، فإذا سئل عن تمام القدر المشترك بين الحفائق، فما بقال في حوايف يسمى: الذالُ على الماهية بحسب الشركة.

الثالث: الدال على الماهيه بحسب الشركة والحصوصية، كما إذا كان الأشحاصُ المتعلدةُ من نوعِ واحدٍ، والاحتلاف بينها بالعرارض فتمامُ ماهيةٍ كل واحدٍ فهما لا محالةُ مشتركةُ بينة، وبين أشحاص أُخر

وأما جزء الماهية، وهو كل حر، تسم اسماهية منه، ومن احريقال له. الداتي وحرا كل شيء لا محالة منقدم في الوجود والعدم على كله، لأنه كلما لم يوجد النحراء، لم يمكن وجود الكل، وكما يكون لم يمكن وجود الكل، وكما يكون الجراء، لم يتعدم الكل، وكما يكون النجرء مقدماً على الكل في الوجود الدمري، والعدم، كذلك في الوجود الدمري؛ الآنه لما لم تكن الماهية عير العلم بمجموع الأجراء لما لما لم تكن الماهية عير العلم بمجموع الأجراء

فعلم أن حرء الماهية متقدم على الكلُّ في الوحودين والعدمين

وعلم أنَّ جرء الماهية إما حرة يشارك به عيزه، أو حرة يصار به عن عيره.

الأولى إمَّا كمان القدر بمشترك، ويقال به الحسن أو لا، وهو لا محالة، إمَّا جس الجس، أو جس العصل، أو فصل الجس

والثاني إنّا كمال العدر العتمر، ويقال له العصل، أو لا وهو إما تُعصل عصل، أو ما يشبه به.

و علم أنه يمكن أنَّ بكول شيءٌ واحدٌ حسنَّ بالنسبة يلى ما تحله، وبوعاً، بالنسبة إلى ما فوقه، وبكن في الارتفاء والنصاعد يصل إلى حسن لا حسن له فوقه، ويقال له حسن الأحاس ، وفي الساران بسهي إلى نوع لا نوع تحله ، وتعال له ، نوعُ الأنواع

وإدا عُمَم أنَّ الحمس قدرٌ مشتركٌ والعصل فلدُّ مميِّر، لا محالة يكول كلُّ واحدٍ مهما خارجاً عن ماهنه الأخر، وداخلاً مي ملهيه النوع - ويحب أنَّ يُعلم أنَّ أخراء الماهلة لسبب بماملة للاشتَّمة والأصعفية، لأنَّ في حال النقصان لا مدَّ أنَّ بنعدم شيءٌ سهما عهدا بشيء إلى يُغير في محمل الماهية، قحين المعصان لا بلا أن سعام العاهم، وإمَّا أن لا لعتبر في تبحقفها. فالنقصان لا يكون في عس الماهية، بل في أمر حارج عنهاء ولا بكومان بكون بحسن، او العصل عنعيَّ، لأنَّ عدم الأشباء لا يوحد، وكنَّ فصل مفسم لتحسن لأسفل يكون مفسماً للحس الأعلى، ولا يتعكس وكل فصل مقوّم للحسن الأعلى مقوم ببحسن الأسفل ولا سعكس وما بقال. إنَّ بقعل علَّهُ لحضَّة النوع في محمس، فيس تواحب، لأنَّه يمكن أن يكون صفه للحصة، و تصفة محتاجةٌ إلى الموصوف، والمحتاخ لا يكون عنهُ للمحمح إله - ويجب أن يعلم أن النوع بطلق على معييين، أحدهما ماهيته تكون هي وعبرها تحت حنس ويقان له النوع المصاف الاحر كلُّ شيء نكون له حققه، ونكون تحته أمور لا تحتلف إلا بالعدد والفرق بين المعنيس أنُّ البوع بالمعنى الأول بوعيته بالنسبة إلى ما فوقه، والثاني بوعيته بالنسبة إلى ما تحته وأيضاً بحور أن يكون الحسن توعاً بالمعنى الأون. ولا بحور أن يكون النوع بالمعنى مثالي جيساً بشيء - ويجب أن بعدم أيصا أنه قد يوجد الدوعُ بالمعنى الأول، ولا يوجد البوع بالمعنى الثاني، كالأحباس المتوسطة وقد يوجد بالمعنى تثاني، ولا يوجد بالمعنى الأول، كالماهيات السيطة فعدم أنه ليس بين هدين المعنيس، عمومٌ وحصوصٌ وأم لحارج عن الماهية، فتقسيمه على وجهين

الأولى أن كل صفة تكون خارجة عن الماهية، إنا لازمه للماهية، أو بلوخود أو لا مكون لازمة نهما ولازم الماهية برومه اما بلا واسطة، أو بواسطة واللازم بلا واسطة يكون بين الثبوت، واللارم الوجود كالسواد للربحي وما لا يكون لارماً بطيء الروال كالشباب والهرم، أو صريع الروال، كالفرح والعم

الثاني، إنها إما محصوصة بأفراد نوع واحد سواء كان هذا الموع أسفل أو متوسطاً، أو أعلى، وسواء كان له حمدة الأفراد، أو لا اوتسمّى تلك الصفة حاصة، أو ليس كذلك، وتسمَّى عرضاً عاماً

# العصل الثاني: في التعريفات

تصورُ الماهنات إما أولي، أو مكتب رلا يحور أن يكون الحميع مكتب أو إلا دار أو تسلسل، فلم بكن بدَّ من الاعترف بنصررات بكون عبيه عن الاكتباب ومعلوم أنّه لا يكون تصور أظهر عند العقل في قسمين

الأول ما يفهم الناش سديهة لعقول والتميير بين هذا القسم وعبره معلوم لصروره (۱) العقل كالألم و لقده، و لإرادة وظكراهه، والشهوه، والبقرة، والعلم، والقدرة، وكالوجود والاستحاله، والإمكان، الألف والقدرة، وكالوجود والاستحاله، والإمكان، الألف كل أحد يعلم مصروره لعمل أن عمله موجودة ليسب بمعدوده، وأن الشيء الواحد لا يكون موجوداً ومعدوماً، والعلم بهاتين القصيس بما يحصل بعد تصور الوجود، والعدم، والامناع، ولما كان العلم بهاتين القصيتين بديها ولا تحماح في تحصلها إلى كسب وطلب، عُلم أن التصورات الموقوف عليها هد التصديق عبه عن الاكتساب فعلم أن حميع التصورات لبيت تكمية

الثاني أشياء يدركها الحس كالألوال والأصواب، والصوء والرواتح، والمجرارة والمرودة، وعيرها، وتصورات هذه الأشناء مسعية على الاكتناب؛ لأن كل أحد يفزق بديهة العقل بين كل واحد من المحسوسات وسن غيره، ولا يحتاج في هذا الفرق إلى كسب وطلب، وأيضا لا تكول باهيه شيء من البصورات أظهر عبد العقل من ماهيات هذه الأشياء، فعلم أن تنك التصورات مسعده عن الاكتناب، ولا يمكن تعريفها بوجه من الوحوه، وعجرًا عن التعريف ليس من حنث الحقاء، بن من حيث الظهور، وأنه ليس شيء أظهر مه

أما التصورات المكتسة فليها إشكالات

الأول: أن التصور الذي يكتسب، إمّا حاصل، أو لا فإن كان حاصلاً، فتحصيلُه

<sup>(</sup>١) في الأصل الضرورة، والصحيح ما أثبـــاء

<sup>(</sup>٢) مي الأصل فيدرك، والصحح ما أثبتناه.

محال؛ لأنَّ تحصيل الحاصل ليس مممكن، وإن لم يكن حاصلاً لم يكن للدهن به شعوراً أصلاً، وما لا يكون للدهن به شعوراً أصلاً، طلله محال؛ لأنَّ ما غاب عن الدهن لم يمكن طلبه، ومن حهة المحهولية يمكن طلبه، يحاب بأنَّ طلب المطلوب المعلوم إمّا من جهة المحهولية و لأول محال، لأن تحصيل الحاصل محال، و لثاني أيضاً محال؛ لأنَّ ما لا يكون في اسعن لم يمكن طله

الثاني. إن المتعربف، إما بالدشات، أو بالعرضيات والأول باطر؛ لأنَّ التعريف إن كان بكلُّ لَدَيْنِات، يكون محالاً ﴿ لأَيُّهُ بَلْرُمُ أَنْ يَكُونُ الْمَعَرُّفُ نَفْسَ الْمَعَرُّف، وإن كان سعص الدانيات بكون أيضاً محالاً؛ لأنَّه لا يدرم من معرفة نعص أخراء الشيء معرفته والثاني أيضاً، باطل؛ لأنَّ الصفة العرضية إنَّ حصيت بعير الموضوف، لم تحصل التعريف، وإن احتضت بالموصوف، تكوب معرفة الاحتصاص مستعادة") من الدات، وإن كانت بلك الدات مستعاد، من دلك الاحتصاص، لرم الدور فهذه إشكالاتُ بُمكن أن يُقال عي اكتبيات التصورات. وإن سلِّمنا اكتسب البصورات، قلباً: اكتساب الماهيات، إما بعين الماهية، أو بشيء منها، أو بأشياء حارجة عنها، أو بمجموع ما هو داخلٌ في الهيئة، وما هو حارج عنها. ولا يجور التعريف يتفس الماهية؛ لأنَّ المعرَّف يجب أن يكون معلوماً، قبل المعرِّف، فإن كلِّم الشيء معرَّفاً نتيمه لوحب أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً، وهو محال، وإن كان المعرّف أحر ١٠٠٠ فإن كان حملة الأجراء يقال له ٢ لحد التام وإن كان بعض الأحرام، فإمَّا أن يكون دلك النعص مميراً له عن لعير، أو لا، فإن كان مميراً يقال له الحد الدفض، وإن لم بكن مميراً، لم يكن معرفاً، وإن كان المعرف صمة خارجة منها يمال له الراسم ساقص، وإذ كان المعرف مجموع الداتي والعرضي، فإن كان انقدر المشترك داتاً، والعدر المعيّر عرضياً يقال له الرسم التامّ، كما إذا كان مركباً من الجنس والحاصة، وإن كان على خلافه، لم يكل له عبد الحكماء اسمٌ معين، وأعلمُ أنَّه لا بمكن إقامةُ تجحة على الحدُّ والرميم؛ لأنَّ حاصل الحدُّ والرسم أن يقول القائل مرادي من اللعظ الفلاني هكذا، ومعلوم أنه لا يمكن إفامة الحجة على هذا، وأيضاً لا احتياج إلى لحجه في الدعوى والتصوّر المحص ليس متصديق، فلا يحتاج فيه إلى الحجة.

الفصل الثالث: في القصابة.

القصية قول يحتمل التصديق والتكديب، فهذا التعريف اسميٌّ والقصبةُ على ثلاثة أقسام؛ لأنَّ المحكوم عليه وله في القصلة إلى كانا مفردين، تسمى القصية حمليّة،

<sup>(</sup>١) في الأصل المستعادأة

كفولما: ريدٌ كانت، وزيدٌ لبس بكاتب، وإد ثم بكوما معردين، بل قصيتين، فإن كان المحكمُ بينهما على سبيل الملارمة، بُعال لهم الشرطة المتصلة، وإن كان على سبيل المعاندة، تسمى الشرطية المعصلة ولما كان بسيط بالقياس إلى الشرطية، فاعلم أن موضوع القضية الحمليّة، إن كان شخصاً، تسمى القضية محصوصة موحه كانت أو سالمة كقولما ريدٌ كانت، وريدٌ لبس بكانت، وإن كان كليّ فوما أن يس كمية المحكم، أو لا، فولن بين تسمى القصية محصورة، وهي على أربعة أقسام

كليُّ موجبٌ، بحو كلَّ إسبان حيوان.

وكليُّ مالبٌ، بحو لا شيء من الحجر بحيوان.

وجرثئي موجت، تحو يعص الباس كاتب

جرئيٌّ سالبٌ، نحو ليس بعص النهي بكاتب

وإن لم يبين كمه الحكم تسمى العصية للمهمنة، بحو الإنسان كانب، الإسان للسن بكانب والمهمنة في قوء الحرث لأن العراد صها، إن كان كلنا، فالجرئي صادق، وإن كان حرثنا، فكدلث فالحرثي صادق، في حميع الأحوال، والكليّ مشكوكُ فيد، فيجب أن تكون المهملة في قوة الجركية

واعلم أيصاً أن العصية على فسمين معدوله ومحصلة وقد بنا المحصلة والمعدولة. ما يكون حرف الشلب حرما من بمحموله، فإن حمل ذلك المجموع على الموضوع، فالقصية موحده معدولة، وإن سلب فهي سائلة معدولة وعلى الجملة إلى كال حرف الشلب مقدماً على الرابطة، فالقصية سائلة محصده، وإن كان مؤجراً عن الرابطة فهي موحدة معدولة، وإن كان معدماً على برابطة، ومؤجراً عنها أيضاً، فهي ساللة معدولة، وإن كان معدماً على برابطة، ومؤجراً عنها أيضاً، فهي ساللة معدولة وهذا كله إن كانت القصلة ثلاثية، بمعنى أن لفظ الرابطة مذكوراً ما الفعل، وإن كانت القصية ثلاثية، بمعنى أن لفظ الرابطة مذكوراً ما بالفعل، وإن كانت ثنائيةً (١) فالتميين بين الموجنة المعدونة، والمساللة النبيطة ليست إلا مآلة واصطلاح (٢).

المصل الرابع: في أنواع القصايا

واعلم أن كل قصبة نسبة محموله، لاموضوعه، إما بالوجوب، أو يالامتناع، أو بالإمكان، ويسمى الفسم الأول قصية واجبة، والثاني ممنعة، والثالث ممكنة ولما

 <sup>(</sup>١) في الأصل عدكوراً، تصحيف صحيحه ما أثبتناه

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ ثَنَاتِياً ﴾، والصحيح ما أثنتاه

<sup>(</sup>٣) في الأصل. "والاصطلاح"، وُلُعلِ الصواب ما أثنتناه

كانت القصية الواحمة والممتعة مشتركتين في معنى الصرورة، لا حرم يقال القصية، إمّا صرورة، أو ممكنة. والصرورية الما صرورية لحسب الدات، أو بحسب الوصف، ومعناه إذا دام الوصف الذي حعل الموضوع موضوعاً مع هذا الوصف، يكود محمول هذا الموضوع صروراً له وإن حار حفو دات الموضوع من هذا الوصف وفي هذه الحالة لا يكون المحمول صرورياً للموضوع

واعدم أن الصروري بحبب لوصف، بن كان شرطه أن لا يكون لمحمون صرورياً يحسب لدات وكان بحسب الدات حارجاً عنه، وإن لم يكن شرطاً معتبراً كان بحسب الدات داخلاً فنه، وسميتا مشروطة عامه وهي كالحسن لكل صروري بحسب الدات المشروطة الحاصة، على أن بكون المحمود صرورياً للموضوع في بعض الأوقات إما معيناً أو غير معين،

أمًا الإمكان فله أربعة معاب

الأون العام وهو عباره عن سلب الطهرورة عن أحد الطرفين، فلا محاله أن تكون الصوورة داخلة في الطرف الآخر

الثاني سلب الصرورة عن الطرفين هي الضرورة المطلقة العامة دون المشروطة، ويقال له الإمكان الحاص، ويحرح عبه الواحب والممتبع

الثالث سلب الصرورة تحسب الدات، وتحسب جمع الأوصاف، كالكتابة القائمة بالدات، ويقال له الإمكان الأحص

الرابع سلب الصرورة عن تطرفين في رمان الاستقبال وبيس من شرائط هذا الإمكان أن يكون معدوماً في الحان، لأن سلب الصرورة الحاني لا ينافي الوجود الحاني، فسلب لصرورة الاستقبالي لدين في الوجود الحاني بالطريق الأولى، فهذا كنه لو كان في القصية بيان الإمكان أو بيان الصرورة أن لو لم يكن فنها هذا البيان، فلا يحلو من أن يكون فيها شوى أن الموضوع موضوف بالمحمول، ولم يكن فيها قيد آجر فتسمى القصية مطلقة عامة، أو يكون فنها بيان قيد آجر من الدوام، أو اللادوام أما قيد الدوام؛ ولم يكن فيها منه عدمُ دوام المحمول بدوام دات الموضوع، أو تحسب وضفه وهو يق أن يُشبرط فيه عدمُ دوام المحمول بدوام دات لموضوع، أو لا يكون هذا الشرط معتبراً فيه، سمّياً بالعرفي العام، والمشاركة بينه وبين الدائمة مشاركة الأعم والأحض وإن كان المعتبر فيه

<sup>(</sup>١) هي الأصل الوالضروري، وتعلى الصواب ما ألساه

اللادوام، سميما بالوحودية اللادائمة، وهي أن يكون من شرط القصية أن لا يكون المحمول الداتي بدوام دات الموضوع، وانعرفي الحاص داحل في تبك المصية، وقد تطلق القصية الوحودية على ما يكون المحمون ثانتاً للموضوع، بشرط أن لا يكون ضرورياً له سميتا بالوحودية اللاصرورية، وهذه القصية أعمّ من الوحودية اللادائمة. فتحصل وتعجّص لما من هذه الانواع حمسة عشر نوعاً من أنواع القصايا

الأول: الممكنة العامة

الثانيء الممكة الحاصة

الثالث الممكن الأحص

الرابع: الممكن الاستقبالي

الخامس، المطلق

السادس الوحودية اللاضرورية

السامع. الوجودية اللاداتمة

الثامى: الدائمة.

التاسع: العرفية الدامة

العاشر: العرفية الحاصة

الحادي فشر: الصرورية بنحسب الدات

الثاني عشر المشروطه العامة

الثالث عشر المشروطة الحاصة

الرابع عشرا الوفتية الصروريه

الخامس عشرا الصرورية المنشرة

فهده مجموع القصايا التي بتكلم فيها وبالله التوفيق

الفصل الحامس: في التدمس

اعلم أنَّ القصية لمحصوصة لما كان موضّوعها ومحمّولها واحداً، وفي الرمان متّحداً، يكون سليُها وإبجائها في الرمان الواحد متناقصين؛ لأنَّ سديهيَّة العقول محال أن يكون شيء واحد في رمانٍ واحدٍ موصونً بشيء راحدٍ، ولا يكون موصوفاً به مكاناً وأما في القضية المحصورة، فلا بدُّ من شرط رابع، وهو أن يكون أحدُّ المشاقصين، ولو كانا كنبين، فإنهما يكذبان، كما في مادة الإمكان، ولو كانا جرأين فإنهما قد نصدقان في هذه المادة.

و علم أن القصية إن كانت موحة، فنقيضها ما تقدم فيها حرف السلب على لفظ الجهة، وإن كانت معدولة، فنقيضها ما تقدم علم الحهة على لفظ السنب.

وإدا عُلم هذه المقدمات، فتعول

لقبص المطبقة العامة الدائمة؛ لأن مصلق العام في حالب الوجود ومحتمل الدوام، واللادوام يجور أن يكون وقت الإيحاب عيل وقتِ السُّلب، فلا تحصل الصافة، لكن لما كان الشلك دشماً، شمن حميع الأومات، محصن لمناماة على كل حال، ولا يجور أن يكون الشلب صرورياء لآنه يمكن كسب الإيجاب ممطلق وانشلب مصروري أيصاً بلحق الشلب الدائم، فلا محالة يكون نقيص المطبقة معامة الدائمة وأما بقبص العرفية العامة، فهو أن نقال: المجهول ليس بدائم بدوام رصف الموضوع، بل مسلوب عنه دائماً، أو في تعص أوقات وصف السوصوع. وأما تقبض العرفية الخاصة، فهو: أن يقال: أمّا المجبون مستوب عن الموضوع دائماً، أو موجب<sup>(1)</sup> له دائماً، أو مستوب عنه في تعص أوفات وصف الموصوع وأما مقيص الدائمة فهو اللادائمة، وأما بفيص الوحودية اللاصرورية، فهو أن يقال: المحمود ليس نئاب للموضوع لا بالصرورة، بل إمّا ثانت له مع الصرورة، أو مسلوب عنه دائمًا وحسلةٍ يكون حرءاً موافقاً بالصرورة، وحرء محالعاً للدوام، وأما نقيص الوجودية اللادائمة، فهو أن يقال شرط اللادوام الدوام الكادب، مل المحمول دائم للموضوع، إما في طرف الإبحاب، أو السلب، وحيثهِ يكون المعتبر كلا الجرأين، وشرط اللادوام وأما بقيص تصروري، فهو رفع إحدى الصرورتين، ولا محال تبقى الضرورة الأحرى، فالإمكان النعاص في حالب الإبجاب والسلب والمشترك بين القسمين الإمكان العام، وأما المشروطة العامة فلقبصة أنا يقال اليس ثبوت المحمول عبد ثيوت وصف الموضوع صرورياً، بل بالإمكان العام حصول ذلك الوصف مع ذلك لمحمول، وبالإمكان العام، وأما المشروطة الحاصة، فنقيضها أنا يقال إما بالإمكان العام حصول وصف الموضوع مع عدم بمجمود، أو بالصرورة الحقيقية(٢) بثبوت المحمول لذات الموضوع، وأما الوقت المعين، فنقبضه هو أن يسببُ الضَّرورة من هذا الوقت المعين، وأما الوقت المنتشر، معيضه هو أن يرمع الصرورة من كل الأوقات، وأما

<sup>(</sup>١) في الأصل: الموجباً، والصحيح ما أثنتاه

<sup>(</sup>٢) في لأصل (الحقيقة)

الإمكان العام فلما كان تحته سبّ إحدى صرورتي الإمكان الحاص، فلا محالة لا يكون نقيضُه إلا الصرورة الواحدة، وأما الإمكان الحاص فقيصه لا محالة إمّا بصرورة الوجود، أو تصرورة العدم، وأمّا الإمكان الأحص فتقيضه بسلب الصرورتين، أو ثبوت الضّرورة في بعض الأوقات وتحسب بعض الأوضاف، وأما الإمكان الاستقبالي، فيقاس نقيضُه على نقيض سائر الإمكانات.

هدا تمام الكلام في باب النقائص

الفصل السادس: في العكس

كل قصبة يجعل موصوعها، أو مقدمها محمولاً، أو تالباً، ومحمُولها أو ثاليها موضوعاً، أو مقدماً، يقال لها العكس ربحن بتكلم أولاً في السُّوالب، ثم في العوجات

اعلم أن السُّوالب على قسمين.

الأول ما يمكن أن ينفر الحكم فيها من انسالية إلى الموحبة، ومن الموحبة إلى السالية، وهذا في سبع قصايا

الأولى: السالـة الوقتية

الثانية السالم المنتشرة، وهما دخلتان في سالم الوجودية اللادائمة، وهي داخلة في سالمة الوجودية اللاصرورية، وهي دخلة في سالمة الممكنة الحاصم، وهي داخلة في سالمة المطلقة الحاصم، وهي داخلة في الممكنة العاصم علما ثبت أن السالمة الوقبية والمنتشرة لا تسعكس، ثبت عدم انعكاس بقضايا التي هما تحتها، والظاهر عدم الاتمكاس، إد لا يبعد عبد العص، بن يحكم في صوره يكون للشيء حاصة، ولا تكون تلك الحاصة لعبره، ولا تكون لارمة لما هي حاصة لم، بل يحتو عنها في بعض الأوقات بأنه يمكن سلب تلك الحاصة عن ذلك الشيء عن هذه العاصة، لأن لا شيء في الإنسان بعنياس، ولا شيء من القمر بمنكسف حق وعكسهما ليس بحق بل أن بعض المتنفس إنسان بالقمرورة، وبعض المنكسف قمر بالصرورة،

وأما القصايا الأخر، فالسائبة الكلبة الصرورية (١) تنفكس سفسها، لأنّ حاصلها أن اجتماع هذا مع ذاك أحتماع المدامع ذاك محالاً، كان اجتماع هذا مع ذاك محالاً، وأما السائنة المشروطة الحاصة،

 <sup>(1)</sup> في الأصل: «الصرورة»، وما أثبتاء هو الصحيح.

فتعكس (1) بالسالة المشروطة العامة؛ لأن يد قدا بالصرورة لا شيء من الكاتب بساكن لا دائماً، لا يمكن أن يقال في عكسه لا شيء من الساكن بكاتب لا دائماً، بل ما دام ساكناً، فإن بعض الساكن مسلوب عبه الكاتب، في دمت دائه موجودة، وهو الأرض فعلم أن عكس المشروطة الحاصة المشروطة العامة وأمّا السالة الدائمة فالمشهور أن عكس عكسها هي الساسة الدائمة، قلا فيه بعث نصحة لقول بأنه لا يجب أن يكول عكس الفرورية المطلقة العامة، بل يجور أن بكول العكس ممكة عامة؛ لأنه يمكن أن يجتمع شيئان أحدهما يكون ضرورياً للآخر، والآخر لا بكون [صرورياً] (1) للأول، ويمكن حلوة عنه في بعض الأوقات، وإلا قرم الانقلاب؛ لصحة الامتاع وهو حجع وبما حار هذا المعنى في بعض أفراد السوع، حار في كل أفراد النوع؛ لأن الأشاء المتحدة في النوع حكمها و حد، فعنى هذا يمكن أن تصدق المنائة الدائمة لا لكية الدائمة، وتصدق في عكسها الموجنة الصرورية فعلم أن السائة الدائمة لا تسعكس والكلام (في) (1) حجح المتقنفيين من الاقتر ص والحلف لا بسعه هذا المحتصر.

وأما الشائلة العرفية العامة، فالمشهور أن عكسه سائلة عرفية، عامه وسالة بالحلف والافتراض، والإشكال فنه كالإشكالية في بفائلة

وأن السالة العرفية الحاصه، فالمشهور في كنمه أيضاً أنها عرفيه خاصة وقال معص المتحققين إن ممكنة العرفية عامةً بالسار الذي قلب في أن عكس المشروطة الحاصة المشروطة العامة

هدا هو الكلام في عكس السوالب.

أمّا الموجبات، أمّا الموجمة الكنية، فكالموجمة الحرثية؛ لإمكاء أن يكون المحمولُ أعمّ من الموضوع، وينجب مدماح كلُ أمر د النجاص بحث العام، ولا يلزم الملزاج كل أفراد العام تحت المحاص

اعلم أن الحلاف واقعٌ في أن عكس بموحة المصرورية كيف هو؟ قال بعض لمتقدمين إنَّ ممكه صروري وهذا المول باطن؛ لأنَّ وجدنا إمكان أن يكون أحدُ الشيئين صرورياً للآخر، ولا يكون الآخر صرورياً له وقال الشيح، ممكنة المطلقة العامة، وقال في الإشارات؛ ممكنة عامة

<sup>(</sup>١) من الأصل؛ التعكسة وما أثبتاء هو الصحيح

<sup>(</sup>٢) ريادة يقتضيها السوق

<sup>(</sup>٣) ريادة يقتميها اللياقي

والحق عبدنا أن موضوع القصية الصروري المطلقة العامه، وعلى ( .) (١) الممكنة العامة ولما علمنا أن عكس لموجنة الصرورية التي موضوعها موجود (١) على مبيل الحقيقة إلا لحارج الممكنة العامة، عبمنا أن عكس المشروطة العامة، والعرقية العامة والعامة والعامة والعامة والممكنة العامة في الموجنة الصرورية الحال على هذا المسوال، فعدم كوب العكس في المصاية لأحر صرورياً بل ممكناً عاماً، يكون أول وهذا البيان، وإن كان إقباعياً، لكن بأدبي تأمر برجع بني المحقيقة والحال في الموجبة المجرئية على هذه الحملة وأما السائلة الحرث، قلا عكس لها؛ لأنه لا يلزم من عدم كوب بعض العام حاصاً أن لا يكون بعض الحاص عاماً

الفصل السابع: في القياس.

القباس قول مؤلف من الأقوال، بحيث إذا سنمتُ هذه الأقوالُ يلزم منه قولٌ احر، وهو على قسمين: اقترانيُ واستثنابي

الاقتراني ما لا تكون السحة، ولا تفيضها مدكور أنيه بالفعل والاستثنائي بحلاقه

والاقترائي محسب المادة سنة أقسام الأمه إمّا مركب من الحمليات، أو من المتصلة أو من المعليات، أو من المعلوك أله من المعلوك أله من المعلوك أله من المعلوك أله المعلم أن الموصوع العلالي مصف بالمحمول العلالي، لا بدّ قد من ثالث بكون له بسبه إليهما يحصل المعلوب، وهذه السبه في الحمليات على أربعة أوجه الأن الأمر الثالث، إمّا محمول في المقدمة الأربى أو موصوع في المعدمة الثابة، ويقال له الشكل الأول أو محمول في كلنا المقدمين، ويقان له المشكل الثاني، أو موصوع في المائية، ويسمى فيهما، ويسمى الشكل الثالث، أو موصوع في الأولى، ومحمول في الثانية، ويسمى المشكل الثالث، أو موصوع في الأولى، ومحمول في الثانية، ويسمى المشكل الرابع ويسمى موصوع المبيحة الأصعر، ومحمولها الأكثر، والمقدمة التي فيها الأصعر الصعرى، والتي فيها الأكثر الكبرى الشكل الأول شرطة أن تكون الصعرى فيه موجنة، والكبرى كلية فصروبة أربعة

۱ ـ كل ح ب، وكل ب أ، فكل ح أ.

٢ ـ كل ج ب، ولا شيء من ب أ، فلا شيء من ح أ.

٣ ـ بعض أ ب، وكل ب أ، فعص ء أ.

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل فعوجوداً، والصحيح ما أثبناه

٤ ـ بعض م ب، ولا شيء من ب أ، فلا شيء أ.

معلم أن نتيجة هذا الشكل المحصولات الأربع.

الشكل الثاني شرطه أن تكون إحدى مقدمتيه موحمة والأحرى سالمة، وكبراه كلية السالبة المستعملة فيه من السوالات الصعكسة ولما كان كدلك، فصرونه أربعة

١ ـ أكل أ ب، ولا شيء من أ ب، علا شي - أ

بيانه معكس الكبرى، وأيضاً لما كان لأوسط ثانتاً لجميع أفراد لأصعر، ولم يشت لشيء من أفراد الأكبر، يحب أن يكون بين لأصعر و لأكبر مناينة كلية

٢ ـ لا شيء من أ ب، وكل أ ب، ملا شيء من أ أ

باله لعكس الصعرى، وتجعله كبرى، ثم يعكس النتيجة واللَّمية ما مر

٣ ـ بعض ح ب، ولا شيء من أ ب، فيمض ح ليس أ اليامه بعكس الكبرى

٤ لبس كل ح ب، وكل أ ب، فيعض ح لبس أ هذا لا يمكن بنانه بالعكس، س باللمية، لأنه لما كان الأكثر موضوفاً بالأرسط، ونعص من الأصغر حال عن الوسط، بعدت أن يكون بين نعص الأصغر، وبين الأكبر مهاية

الشكل الثالث شرطه أن تكون الصعرى موحمة، وإحدى مقدمته كلبَّة، فالصروب المنتجة فيه سنة

۱ \_ کلّ ج ب، وکل ح آ، معمی ب آ

ببابه بعكس الضمري

٢ ـ كلَّ أ ب، ولا شيء من أ أ، فليس كلُّ ب أ

٣ ـ كلّ م ب، ريعض م أ، فعص ب أ.

سابه بعكس الكبرى، وتحفلها صغرى، ثم بعكس الشيحة،

٤ . بعض ح ب، وكل ج أ، فيعمن ب أ. بيانه بعكس الصغرى.

ہ \_ بعض ح ب، ولا شيء من ج ب، فيس كلُّ ب أ بيانه بعكس الصعرى

٦ ـ كل ج ب، وليس كل ح أ، قعص ب ليس أ

هد لا يمكن بيامه بالعكس، بل بالنمية، وهي أن الحيم الذي ليس بألف لا مد وأن يكون موصوفاً بالناء، فقلك الباء لا يكون موصوفاً بالألف، فبعص الباء ليس بألف الشكل الرابع لما كانت السالبة الحرثية لم تستعمل في هذا الشكل النة، مقط سبعة أشكال من سنة عشر شكلاً محتملاً في هذا الشكل

وأما الموجمة الكلية إدا جعلت صعرى. يجور أن تجعل الكبرى موجمة كليّة، أو سائية كليّة أو موجمة جزئية، وإدا جعلت الصعرى سائية كليّة، يجور أن تجعل الكبرى موجبة كليّة، ولكن لا يحصل القياس ولا موجبة كليّة، ولكن لا يحصل القياس ولا يجور أبيضاً أن تجهل موجبة حرئية، لعدم حصون القياس من الصعرى السائلة، والكبرى الجزئيّة، أما إدا حعلت الصعرى موجبة، فيجور أن تجعل الكبرى سائلة كليّة، ولا يحور أن تجعل موجبة كلية، أو موجبة جرئية فالصروب (1) محتجة لهذا الشكل حمسة

الأول: كل أ ب، وكل أ م، ينتح بعص ب أ.

بيانه أما بجعل الكبرى صعرى، والصعرى كبرى، ثم بعكس النيجة، أو يعكس الكبرى من الثالث واللمنة أن الكبرى دلت على أن كل الأكبر مندرج بنجب الأوسط والصعرى دلت على أن كل الأصعر مندرجا تحت الأصعر، فندرم بعض الأصعر مندرجا تحت الأصعر، فندرم بعض الأصعر مندرجا تحت الأكبر

٢ .. كل ح ب، وبعض أ ح، قعص ب أ. بيانه بالوجود المدكورة

٣ ـ لا شيء من ب ح، وكل أ ب، فلا شيء من ع أ

بيانه يجعل الكرى صمرى، والصعرى كبرى، ثم عكس الشبجة

٤ ـ كل ب ج، ولا شيء من أ ب، عليس كل ح أ.

بيانه يعكس الصعرى من الثاني، أو معكس الكبرى من الثالث

ه ـ تعض ج ب، ولا شيء من أ ب، تعص ب ليس أ

هذا بيان الأشكال الأربعة في الكليات.

اعلم أن ما لا يكون وحوده، ولا عدمه صرورياً، يمكن وحود وعدمه، وكل ما يمكن وجوده وعدمه، لا يجرم بأحد الطرفين إلا من طريق الحتى والبرهان.

أما الحسّ، فلا يميد فصية كليّة، بل ليس حكم الحس إلا في الجزئيات، وأما البرهان، فلا بدَّ فيه من مقدمتين، يترك فيهما والمقدمتان إن لم تكونا صروريتين، يحتاج فيهما إلى البرهان الآخر، وهلم جرا افلا محانة بحب أن تكون المقدمات صرورية.

<sup>(</sup>١) في الأصل البالضروب؛ تصحيف صحيحه ما أثبتاء

وعدم أن المقدمة التي ليست مصرورية، لم ينفع متعمالُها في الأعمال، واستعماله الممكنات في الأعمال لأن الحبر الممكن صروري، لكن الصروري بمكن أن يكون في كل الأوقات، أو في نعص الأوقات، ونجور السعمال لكلّ في البراهير،

هدا هو الكلام في الأشكال الأربعة في الحمليات

العصن الثامن، في المختلطات

لكلام في المحتلطات كثير، وبحن بورد في هذا المحتصر قديلاً منه، فنين الاحتلافات في القصابا الثلاث مصرورية والممكنة الحاصة، والمطلقة العامة أما احتلاف لمعلق والصروري في الشكل الأوراء إن كانت الكبرى مطلقة، فالمتيجة مطلقة تفاقاً، ورد كانت الكبرى صرورية، فانحق أن السحة صرورية؛ لأن معنى الكبرى ح هو أن كل موضوف بالأكبر كيف كان الأكبر صرورياً له لكن الصعرى دليل على أن الأصعر موضوف بالأوسط كيف كان، فلا بد أن بكون موضوف بالأكبر بالصرورية

وأم احتلاط الصروري والممكن في الشكل الأول، فإن كات الكبري ممكنة، فالسبحة ممكنة بالانفاق وبالبرهاق لمذكور، وإن كانب صرورية، فالسبحة صرورية، لألَّ مصغري الممكنة يمكن أن بكون مطلقة، يعني يمكن أن يكون الأصغر موصوفا بالفعل الأوسط، فتكون الصغرى مطلقه؛ والكيرى ضووريه، وبحن بنين، أن النتيجة في هذا الموضع صرورية، وكل ما يمكن أن يكون صرورياً، وجب أن يكون صروريا، فالسبجة في هذا الموضوع صرورية واختلاط الممكن والمطلق، إن كانت الكبري، ممكنة، فالنتيجة لا محاله ممكنة، وإن كانب مطلقه، فإن أن لا تجتمل الصرورة، أو تحتمل، فإن لم تحتمل الصرورة، فالسبعة ممكنة حاصة لأنَّ الصغرى إن كانت ممكنة بالفعل، كانت النتبجة معلولة الكبرى، وإن لم بكن ممكنه بالفعل، لم يمكن أن بكون وجود الأكبر مشروطاً بوجود لأوسط ولما لم يكن الأصعر موصوفاً بالمعن الأوسط لا جرم لم يكن موصوفاً بالأكبر، ويمكن أن لا يكون كذلك، فالمشترك الإمكان الحاص، ورد كانب محتمله للصرورة، والنبيجة ممكنة عامة؛ لأنَّ المطلعة كالت في مادة الصرورة، فالشيخة صرورية وإن كالت في عير عادة الصرورة، فالسبحة ممكنة حاصة، والمشترك بين الصرورة والإمكال ليس إلا الإمكان العام. وأما احتلاط المطلق والصروري، والممكن في الشكل الثاني، إن كانت إحدى المقدمتين صرورية، فالسبحة لا محانة صرورية؛ لأن المقدمة الأحرى إما صرورية، أو ليس تصرورية، أو محتملة لهما " فإن كانت صرورية، فاستبحة صرورية؛ لأن الأوسط إن كان ثابتاً لأحد الطرفس بالصرورة، ومسلوباً عن الطرف لآخر بالصرورة تكون لا محالة مين الطَوفين مباسة صرورية، وإذ لم يكن صرورتًا، كان ثبوت صرورة الصروريّ صروريًا، وسبب الصرورة عن غير الصروريّ صرورياً، فحصل ذلك المقصود، وإن كانت محتملة بهما، فالنتجة صرورية؛ لأنَّ المحمل إما صروريٍّ، أو لا - ونما كانب المتيجة في التقديرين

صرورية، كان في المحتمل كدلث أم احتلاط الممكن والمطبق، فإن كان المطلق كبرى، ومن المتعكسات، يكون متجاً، وإلا فلا وفي ( ، '' التقصيل لا يليق بهذا المحتصر، وأما الاحتلاط في الشكل الثانث، فكالاحتلاصات في لشكل الأول وبيان التنيجة فيه إما بالمكس، أو بالافتراض، واحتلاطات لشكل سرع لا تبق بهذا المحتصر

# العصل التامع: في الشرطيات

واللائق منها في هذا المحتصر ما لا يكون مركباً من الشرطيات المقدمة في هذا المات في محل الموضوع من الحمليات والذبي فيه في محل المحمول فحصل في هذا البات أيضاً الأشكال الأربعة، وشرائط إنتاجها ما ذكر في الحمليات، فلا حاجة إلى التعويل وبحن بتكلم بعد هذا في لاستثنائي والاستثنائي قباس مركب من مقدمتين إحداهما شرطيع، والأحرى استثناء أحد الحرأين إن بالرقع، أو الوضع، وهو على قسمس استثناء متصل قفيه استثناءات المقدم ينتج عين النالي، واستثناء لنفض النالي بنتج بقيض المقدم، وعين النالي لا يكون بنتج بقيض المقدم، وعين النالي لا يكون منحاً لحواز أن بكود اللازم أعم من الممدود، ولا يدرم من بقي الحاض بنفي الحام ومن قبل حرة يلزم ثبوت الاحر، ومنفضل كفولنا هذا المعدد إما روح وإما فرد فقيه من رفع كل حرة يلزم ثبوت الاحر، ومن ثبوت كلّ يلزم رفع الأحر،

واعلم أن قباس الحُلُف عبارةً عن إثبات المطلوب بإنظال نفيضه وهو مركب من قياسين - أحدهما حملي مركّب من الحمليّ و شرطي المنصل و لثاني استثبائي استثني فيه نفيض التالي - لينتج نقيض المفدم.

العصل العاشر ،علم أن أشكال القاس ما ذكر ومعلوم أن نظمها صحيح، فإن كان نظمها مستعملاً في المقدمات النفسة، كان نبياس بقيناً، وشكله يقيني، وكذا نظمه والنتيجة اللازمة منه يقينيه التي هي مبادى، لأقينية (...) محمدة الأوليات، والمشاهدات، والمستوربات، والتجريبات، وتحدسات، ومثانه المحدسيات إذا رأينا أن شكل العمر يحتلف تحسب القرب وضعد عن الشمس، فعدمنا أن توره مستفاد من الشمس، وهذا الكلام باطل؛ لأنّ العدم بهذه الممددة، إن كان تدبهياً، فبكون من البديهيات، علم يحس عده قسماً آخر من المديهيات

وأيضاً ذكرنا في كتب الحكمة أن هذه المقدمة لبست بنقسية. وإن لم تكن بديهياً،

<sup>(</sup>١) كلمة تصحب قراءتها

<sup>(</sup>۲) كلمة مطموسة تتعدر قراءتها

يحتاج إلى البرهان، قلم يكن من المناديء.

وأما المجرمات، فهي كما إد رأيها مراراً أن من أكل السقموب يتفق معه إسهال الصفراء فعلما أن السفموب أن هذا الأثر الصفراء فعلما أن السفموب أن مؤثرة فيه وحقيقة هذا لكلام أن لما رأيها أن هذا الأثر حاصل طرداً وعكساً، علم أنه حراء العلة مكن هذا باطل؛ لأنّ الحكماء انفقوا على أن الطرد والعكس ليس معرفة العلة

وأم المحسوسات، فعله إشكان، وهو أن الحسّ لا نفيد إلا أن هذه البار حارة، وهذا المده بارد وأما أن كلّ بار حاره، وكل ماء بارد لا يحصل بالحسّ، بل بالفوة الفعلية، وأيضاً يقع العلط كثيراً في حكم لحس، ولا يتمبر الحقّ من الباطل إلا بالقوة العملية فعلم أن المقدمات اليقية التي تتركب منها الرقين ليست إلا المقدمات الأولية، كما أن الشيء لا يحلو من النعي والإثنات، وأن الكنّ أعظم من الحرء والأشباء المساومة بواحد متساوية، والممكن لا يترجع أحد طرفيه على الآخر الا بمرجع والمعدوم لا يتصف بالموجود ولا يؤثر فيه، وحكم الشيء حكم شنه على غير دنك من المقدمات وإذا كانت مقدمات القياس من هذا شوع، وثرتيه عنى الوجه الذي ذكرنا، وكان الفيس معنوماً بالصرورة حصل لنا المعلم المصروري بحقمه ما هو لارم به فالعلم لحملة اللازم مهذا العريق لا نظريق آخر والذي بيئا هو العايمة الكلي و بمقصود الجمليّ من هذا العدم، وبالله التوفيق

<sup>(</sup>١) في الأصل: اسقمونيا

# المقالة الثانية

## من المقولات

وحرث العادة أن تبيُّن لمقولات في علم المنطق لكن ليس له تعلق بالمقولات أصلاً، فلا حرم أوردناها في آخر المنطق، وأول الإلهي، ورتباها على عشرة فصول

الهصل الأول: في أحكام الوجود. وهي ثلاثة

الأول: في تصوّر الوجود، وتصور الوجود سبهي لأن كلّ أحد يعلم مصرورة العقل أن الشيء الواحد لا تكون موجوداً ومعدوماً معا، ولا يحدو من الوجود والعدم والنصوّر سابق على التصديق عليه مديهياً، كان التصور السابق عليه مديهاً، فتصور الوجود بديهي

المثاني أن الوحود مشترك حميميّ بين الموحودات لأنّا بعلم بالصرورة العفل أنه يمكن لنا تقسيم الموحود إلى الواحب والممكن وكل ما يمكن تقسيمه عنى فسمين بكون مشتركاً سهما فالوحود مشترك بين الموجودات

الثالث أن الوحود، وإن كان صفة مشتركة بين الموجودات، لكن لا يكون حساً لها؛ لأنه لو كان حساً لرم تركّب الوحب من "حسن، والقصل، فتكون حقيقه مركبة، وكل ما يكون مركباً، يكون ممكناً، فيمرم أن يكون وجتُ الوجود ممكناً، وهذا محال، فالموجود لا يكون جساً للموجودات

# الفصل الثاني: في تقسم الموجود

اعدم أن الموجود إما واجب لدنه، أو ممكن بداته والواحب لدانه سيحي، إثبات دانه وصفاته، في علم الإلْهي وأما الممكن بدنه، فهو على قسمين جوهر، وعرص وقبل الشروع في أحوال الجوهر والعرض، بقده مقدمه، وهي أن المحال في محل لا يجود أن يكون سبباً لوجود المحل الأن الحال في محل بحتاج إلى ذلك المحل، والمعلول يحتاج إلى العلة، فلو كان الحال عنة بمحل برم أن يكون الحال من جهة الحلول محتاجاً إلى المحل، والمحل من جهة المعمولية محتاجاً إلى الحال فعلم أن ما دهنت إليه المحكماء من أن الصورة علّة المحل، والعرض الحكماء من أن الصور والأعرض محتاجة إلى المحل، تكن الصورة علّة المحل، والعرض

معدول له بيس نجيد، بن كل ما هو قائم بالمحل يكون عرضاً على إن هناك فرقاً، وهو أن المرص يقال له العرص، لكونه عارضاً بلمحن، فهذه الصفة العارضة إن نسبت إلى المحلِّ، فهو عرص، وإن يسبت إلى مجموع الحال والمحل لم يكن عرضاً، بل يكون حرء الماهية مثلاً السواد بالنسة إلى المحل عرض، وأما بالنسة إلى الأسود فلنس يعرض مل حرم ماهية. والنجرم لا يكون عارضاً، وإذا علمت هذا فتقول إن الموجود إمّا قائمٌ ماسمس، وهو الحوهر، وإمّا قائم بالعير، وهو المرض، والحوهر إما متحيّر أو لا، أمّا المتحيّر فهو الجسم، وأما غير المتحيّر، فإن أن يكون له نفس تعلق بالجسم وهو العقل. فالجواب على أربعة أفسام الجسم، وحرزه، وانتقس، والعقل ولا يحور أن يكول الجوهر حسب لهذه الأربعة؛ لأن الحوهر، إن كان بسيطاً لا يحور أن يكون من طريق البدلير والنصرف فيه، وهو النمس، أو لا يكون له تعلق بالجسم بحث جنس؛ لأن ما يكون تحت حسر، بكون له فصل وكل ما بكون حقيقته ملتمة من الحسن والفصل يكون مركباً، والمركب لا بكون سيطاً، والعرص خلافه، وإن كان مركباً، وأجراؤه إن خواهر أو أعراض، وإن كانت أحراؤه أعراضً، فرم أنَّ يكون الحوهر مركباً من الأعراض، وهو محال، لأن المرض محماح إلى المحل وكل ف هو أحراؤه محماج إلى المحل، فهو محتاج إلى المحل مندرم أن يكون الحوهو عوضاً، وإن كانت أحراؤه حواهر، وبكون بسائط، فیکون حواهر نسیطه، وقد قلباً إنه لو کان هکدا، لم یکن حسباً

واعلم أن المرص أنصاً لم نكل حسب، لأنّ المفهوم من أن انشيء الفلاني عرص هو أنه عارض للمحل، وكون الشيء عارضاً لشيء نسبة له بعد تكون ماهيته، فلا يكون داتياً. قعدم أن العرض لا يكون جساً لما تحته، ويافه التوفيق

# المصل الثالث: في تقسيم الأجسام

الجسم إما بسيط أو مركب ومراده بالبسيط ما لا تكون حقيقته ملتئمة من الأحماس المحتمة بالطبائع والماهية، والمركب بحلاقه والبسيط إما فلكتي، أو عنصري والمركب إما دو نفس، أو غير دي نفس، كالجمادات والمعادى، وغيرهما، ودو النفس إما حشاس أو غير حشاس، كالسائات و تحساس حيوان ورد كان باطقاً فهو إنسان، وإن كان غير باطق، فبنائر الحيوانات.

### الفصل الرابع في المقولات.

اتفق الحكماء على أن المقولات عشر أحدها الجواهر والتسعة الناقية العرض الكم، والكيف، والمصاف، والوصع، والأين، ومتى، والملك، وأن يفعل، وأن يُتَفَعل وأعلم أنَّ في هذه الدعوى يُحتاج إلى إثبات أشياء. احدها: إقامة المرهان على أن الأجاس العالمية استحصرة في هذه العشرة لا أريد، ولا أنقص ولم لقم برهان عليها بعد وقال فوم إن المقولات أربعه الجواهر، والكم، والكيف، والسببة. والسببة حسل تحتم الرصع، والأيل، ومتى، والمبلك، وأن يُعمل، وأن يميل. والمرهانُ على فساد هذا الاحتمال أن كل ما يكون تحت حس لا لله أن تكون ماهيته مركبة من الجس والفصل وتحعل حقيقته إذا كان لفصله لسبة إلى حسم وإذا كان كات السبة حساً، لكون سبة عصل إلى الجس أنصاً مركبة من الجس والفصل، وقدم أن الناهمة لا تكون جساً للمعقولات

واعلم أن الحكماء قسموا كل واحد من المقولات على أنواع كثيرة، كما أنهم قسموا مقولة الكيف إلى أنواع أربعة وهد، بكلام إنّما يضخ لو أقاموا البرهان على أن بين هذه الأنواع ضفة ثنونية مثنزك داخلة في ماهنة الأنواع، ولا بكون حارجه، وأن الأثنياء التي قسموا هذه الأحياس عليها فصوب، ولا تكون لوارم فصول وإذا أثنتوا أنها فصول، وحب إثناب أنها فصول فريه لا بعيدة، ومتى لم تثب هذه المقدمات بالبرهان، لم يثبت أن هذه التبعة أجاس، وأن إعلان والقلاد أنواع قربة تحتها

الفصل الجامس" في الكم.

وهو كل شيء يقبل لذاته المساولة واللامساولة ولا يلزم تعربف المساولة واللامساولة؛ لأنهما حاصلان من جهة انحن، وهو على قسمين متصل ومنفصل والمتصل ما نمكن أن يعرض قيه حد مشترك بين قسميه، كما نقسم الحفل في الوهم، فإن نقطة منه مشتركة بين قسميه، ونكون نهايه لأحدهما، ونديه للأحر والمنفصل ما لا يمكن هذا الحد المشرك بين قسميه، كالحمسة، فإنها لو قسمت يكون أحد القسمين ثلاثة، والأحر الثان، ولا يكون بينهما حد

والكم المتصل على قسمين قرر لدات، وعير قار الدات، والأول على ثلاثة أقسام الأول، الحط، وهو امتداد واحد في جهتين، والسطح، وهو امتداد في جهتين، والحسم، وهو امتداد في ثلاث جهات.

والثاني هو الرمان، وأما المكان، فهو من ناب السطح وأما الكم المنفصل، فهو العدد.

واعلم أن في هذا الموضع أمحاثاً ' كثيرة. فقان قوم، إنه لا ثنوت في الحارج للحط، والسطح، والنقطة. ولهم حجتان

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أبحاث»، والصحيح ما أثبتناء

الأولى: أنها لو كان لها وحود، فهي إما قائمة بالنهس، أو الجسم، ولو كانت قائمة بالغير، يكون محلها الجرء الذي لا يتجرأ، لأنها مشار إليها، غير منقسمة، وإن كانت قائمة بالغير، يكون محلها الجرء حدي لا يتحرأ؛ لأنه لو انقسم المحل، لرم انقسامها، وانقسامها باطن؛ لأنها لا تنفسم في كل الجهاب

الثانية أن النقطة بهانة الحط، والحج بهاية السطح، والسطح بهاية الجسم، وبهاية الشيء عدم وانقطاع، والمعدم لا يكون ثابياً وأما أكثر الحكماء، فذهبوا إلى أن الأطراف ثبوتية وبرهامهم أنا علما مصرورة الفعل أن الحسم لو يمثل حسماً أحر يكون التماس بالسطح، وما يكون المعامنة فيه لا بدُ أن يكون وجودياً.

وأم عمدة براهين الحكماء على إثبات بعرصية، فهي أن بقول مفهوم كون الأحسام عشرة غير مفهوم جسيتها فهذا الكول إما صغة سلبية، أو ثنوتية ولا يحور أن يكون سلبية، فدكون ثنوتية، وليس بفس يكون سلبية، فدكون ثنوتية، وليس بفس الحسم، وللأحر ماهية لأنه يمكن أن نعلم كل واحد منهما مع الجهل غير الاحر فكون هذا الكون صفة رائده على دات الجسم، ولا يحور أن بكون موجود فاتماً بالفس، لأنه لا يتعفل إلا بعد موضوف بناء عظم أنه عرص قائم بالحسم

وقال جمع آخر من الحكماء. لو كان كون الأحسام عشرة عرصاً لكان محله إمّا محموع العشرة أو أحدها والدور (١٠) باصل بدوم كون العرص الواحد فائماً بعجال كثيرة، والثاني أيضاً باطل للروم كون بعض لعشره موضوفاً بالعشرة، وهو محال، إن قال قائل إن لهذا المحموع وحدة سببه قابل لهذ لكون والحواب أن لكلام في قيام هذه الوحدة إن كانت مستوقة بوحدة قيام هذه الوحدة إن كانت مستوقة بوحدة أحرى، لوم النساسل، وإلا يسهي إلى قيام بعرض الواحد بمحال كثيرة، وهو محال وماللة التوفيق

المصل السادس: في الكيف

ولها أربعة أنواع

 ١ ـ الكيفيات المحسوسة، وهي إن كانت ثابتة، سُمُيث بتعاليات، وإن كانت عير ثابته، سميت المعالات

٢ ما الكيفيات السمامة، كالعلم، ومقدرة، والإرادة، والنّفرة والألم، واللذة،
 وإدراج الفرح، والعم، والعصب، ومحوها وهذه مكيفيات إلى كانت ثابته، شميت

<sup>(</sup>١) في الأصل. اوالدول؛، تصحيف صحيحه ما أثبتناه

مَلَّكُةُ، وإلاَّ شميت: حالاً.

٣ ـ الكيفيات التي يستعد الجسم نسبها قبول الأثر من حسم آخر، أو لا قبوله،
 ويسمى القبول؛ لا قوة، واللاقبول قوة، مثان اللاقوة الممراص، وانتين، ومثال القوة:
 المصحاح، والصلابة، وهما كالحال والملكة.

الكيميات المحصوصة بالكميات أعم من أن يكون الاختصاص بالمتصلة،
 كالاستقامة، والانحاء، أو بالممصلة، كالروحية، وعيره.

القصل السابع عن المعولات التي للعفلاء خلاف في أن السنة والإصافة موجودة في الحارج أو لا .

الأكثر على أنه نيس له رجود أصلاً، وبرهانه أنه بو كان للإصافة وجود، لا يكون جوهراً قائماً بالنفس، بل قائماً بالعبر، فكونه في هذ المحل إصافة إلى هذا المحل، فيلزم أن يكون لهذه الإصافة إصافة، ويترم التسلسل

إن قال قائل نم لا يحور أن مكون الإصلاة لدانه مصانة إلى دلك المحل، فيعظم التسلسل؟

قلماء كون الشيء في ممحلَ معد أن بكون للشيء دات موجود، لأنه لو لم يكن للشيء وجود في نفسه، لم يكن نوجوده خلون وخصون في ممحل، فلا ممكن أن نكون دات العرص نفس خلوله في المحن، فإذا كان الكون في المحن رائداً على ذاته، لوم أن يكون كون الرائد في المحل أبضاً رائد، ويلرم السلس على كل حال

ويدهب الشيخ أبو على أن الإصافات موجودة في الحارج، والبحث عن مفهوم حوهر السماء حقيفته عبر البحث عن مفهوم أن السماء فوق فكون السماء فوق غير السماء ولا شك، أم لا يكون مجردً، فيكون ثانتاً فعلم أنَّ لإصافات صفة شوتية في الحارج، وجوابه أم لا يلزم من تعاير المفهومين في الدهن تغايرهما في الخارج؛ لأن هذا المعتى في النفس كيفية إثبات هذه الإصافة بن محله والتسلسل وإن كان محالاً، فلا بدُّ من يبان القياس في هذه الصورة، وبالله التوفيق

القصل الثامن: في مقولة أن يُفْحَل، وأن يَنْفَجِل

لو كان تأثير الشيء مي الشيء صعة رائدة على دات العلة، ودات المعلول، لرم أن

يكون تأثير ذات العلمة في هذا الرائد رائداً آخر، ويتسفسل وكذا لو كان تأثير الشيء والمعالم صفة على ذات الموصوف، نرم التنفسل، فمقولة أن يفعل وأن بنفعل لا وحود لها في المحارخ.

### القصل التامع في المتقابلين

كل مقولين لا يمكن اجتماعهما في دات واحدة من جهة واحدة في رمان واحلا يسميان متقابعين (1) وأقسامه أربعة الأن المتقابلين (1) من وجوديان، أو أحدهما وحودي والآخر عدمي وإن كانا وجوديان فإن كانت حقيقة كل و حد منها لا تحصل في التحارج، أو في الدهن إلا عند وجود الآخر، فهما متصابعات، مقل الأبوة، والسوة، أو لا يكونا كذلك فهما الصدان، كالسواد والبياض، وإن كان أحدهما وجودياً، والآخر عدمياً، قلا يحلو من حانين فإمّا أن لا يُعتبر في هذا الوجود والعدم حال محلها، أو لا فإن لم يُعسر يسمى، تقابل لسلب والإبحاب، وإن اعتبر حال المحل، كأن بقال من شرط المدم أن يكون ألمحل فابلاً، إما في هذا لوقت، أو في وقت احر، أو بحسب النوع، أو المجتبى معبداً كان (أم) (2) فرياً يسمى النقابل في وقت احر، أو بحسب النوع، أو المجتبى معبداً كان (أم) (2) فرياً يسمى النقابل العدم والملكة

#### المصل العاشر؛ في لواحق المقولات

ومن حملة اللواحق أنه إذا لوحظ الموجود مع موجود احر، فإما أن يكون منقدماً، أو متأجراً، أو معاً. والتقدم على خمسة أقسام:

- ١ ـ التقدم بالدات، كتعدم العلَّة على المعلول
- ٢ ـ النفدم مالطح، كنقدم الواحد على الكثير
- ٣ ـ التقدم بالشرف، كتقدم العالم على الجاهل
  - ٤ \_ التقدم بالمكان.
- ٥ ـ التقدم بالرمان، والتقدم بالرمان ، كان في الماضي كما أن المعيد في الحال

 <sup>(</sup>١) في الأصل: اليسمى متقابلات، والصحيح ما أثبتاه

 <sup>(</sup>٣) في الأصل! «العشابلادا» تصحف، صحيحه ما أثيثاه

<sup>(</sup>٣) ريادة يقتصبها الساق

الحاصر متقدم على القريب من الحاصر ومن حملة نواحق الموجودات أن الموجود إما علة أو معلول، والعلة على أربعة أقسام

الأولى؛ علة الفاعل، وهي ما يكون مؤثرٌ في وحود شيء احر.

الثانية؛ العلة المحية، وهي ليس إلا القابل من المركب.

الثالثة العلة الصورية، وهي ليس إلا تجرء الحجم من المركب

الرابعة؛ العلة العائية، وهي ما يكون عرضاً عن وجود المعفول. ومن لواحق الموجود أن البعض منه كلي، والنعص الآجر حرثي، ومن لواحق أنه و حد أو كثير

هذا هو الكلام لمحتصر في أجاس الموجودات واستعلما بعد هذا في العدم الإلهي، وأوردما مسائل مهمة في هذا العدم، وذكرنا جحجاً واصحة فيه اربائه التوفيق وعونه

#### المقالة الثالثة

# في معرفة ذاته تبارك وتعالى

وهي مرتبة على عشرين فصلاً

الفصل الأول. في معرفة الواجب، والممسع، والممكن

اعلم أن المقولات على ثلاثة أقسام:

١ ـ لواحب وهو كل موجود لا بجور، ولا يتطرق إليه(١) العدم

٢ ـ الممتنع: وهو كل معدوم لا يتطرق إليع الوجود.

٣ يا الممكن وهو كل موجود يجوز عليه الوجود والعدم

إن قال قائل إن على كل واحد من الأكسام الثلاثه يشكالاب

أم الإشكال على الفسم الواحب، فهر أنه متى تحصل الحقيقة في الدهن، فم يمكن أن يقال إنها واحب الوجود، فيكون وحوب توجود صمة لشيء آخر، وكل ما يكون صفه لشيء آخر يكون حارجاً عن ماهية الموصوف، ومحتجاً إليها وكل ما يكون حارجاً عن ماهية شيء، ومحتجاً إليها وكل ما يكون حارجاً عن ماهية شيء، ومحتجاً إليها، يكون ممكاً لدنه، يكون له سبب فوجوب وجود الواجب بدائه واحباً فوجوب وجود الواجب بدائه واحباً لعيره، وهو محال وأيضاً بلزم أن تكون لوجب الوجود، وقبل وجوب وجوده وجوب وجود آخر فيلزم أن يكون الشيء وحب الوجود مرثين، وهو محال وأيضاً الكلام في وجوب الوجود الأون، فيلزم أن يكون قبل كل وجوب وجود وجوب الوجود الأون، فيلزم أن يكون قبل كل وجوب الوجود الأون، فيلزم أن يكون قبل كل وجوب وجود وجوب الوجود الأون، فيلزم أن يكون قبل كل وجوب التقسيمات يقضى إلى النظل عنم أنا لا تعقل موجوداً واحب الوحود

وأما الإشكان على القسم الممكن والممتع، فهو أن كلّ ما يحكم العقل بأنه ممتع إما مطابق للحارج أو لا، وإن لم يكن مطابقاً للحارج فهو جهر! لأن الجهل ليس أكثر من أن في العقل صوره لا تكون هذه الصورة مطابقه للحارج، وإن كان مطابقاً للحارج

<sup>(</sup>١) في الأصل: فعلمه، والصحيح ما أتبتناه

فتكون في الحارج ماهية لا تكون تلك الماهنة قابلة "للوجود" لأنه لما كان العمتاع كل شيء لا يكون قابلاً للوجود، وكان هذا الحكم مطابقاً للحارج، يجب أن يكون في الحارج شيء لا يكون قابلاً للوجود، وكان هذا الحكم مطابقاً للحارج، يجب أن يكون في الحارج، فهو موجود، وإنه قلبا إنه في الحرج شيء لا يكون قابلاً للوجود، فهو كما إذا قلبا في الحارج موجود، وأنه ليس بموجود، وهد باطل فإذا اعترف الحصم يفساد كلامه، لا يلزم لما الإتبان بالحواب فلما صح وجوب الوجود صح الامتناع أيضاً؛ لأن كل ما وجب وجوده امتبع عدمه وأما السؤل الأول أحرى في الإمكان، فحوابه أن كل ما وجب وجوده امتبع عدمه وأما السؤل الأول أحرى في الإمكان، فحوابه أن الإمكان صفة شوتيه متميّرة لا يكون بها وجود إلا في العقل كما أن العدم متميّر عن الوجود، وليس له وجود في الحارج

وأما السؤال الثاني هجوانه أن لماهنة، وإن بم تحل عن الوجود والعدم، لكن اعتبارها وحدها عير اعتبارها مع الوجود وانعدم ونو سلمنا أن الماهنة لو اعتبرت مع الوجود العدم، أو العدم لا يكون لها إمكان، لكن لمو اعتبرناها وحدها حالبه عن الوجود والعدم، فلها الإمكان في هذه الحالة

#### العصل الثاني: في إثبات الوجود

ولا شك في وحود الموجود، فهو إما قابل لفعدم، فهو الممكن، وإلا فهو الوحب، فكل موجود إما واحب، أر ممكن، فإن كان واحباً، ثبت المطلق، وإن كان ممكناً، فهو قابل للوحود والعدم، وكل ما يكون قابلاً للوجود والعدم لا يترجع أحل طرفيه على الأحر إلا لمرجع فكل ممكن له مؤثر فهذا المؤثر، إما ممكن، أو واجب، وإن كان ممكناً، فلا يحلو فيه أحوال ثلاثة

إما أن يكون كل واحد منهما محتجاً إلى مؤثر أحو على منيل الدور، أو كان كل واحد منهما محتاجاً إلى مؤثر احر على سيل شلسل، إلى ما لا نهاية له، أو ينتهي إلى واجب الوجود.

أما القسم الأول وهو الدور، فناطل؛ لأن المؤثر متقدم على أثره، وإن كان شيئين كل واحد متهما علة للآخر، لرم أن ينقدم كن سهما على الأخر، ولرم تقدم كل منهما على نفسه، وهو محان يصرورة العقل

أما القسم الثاني، وهو التسلس، فهر 'نصاً مناطل؛ لأنَّ مجموع الموجودات لا محالة محتاجة؛ لأنَّ وجود المحموع محتاج إلى وحود الأجراء، وكل حراء غير

<sup>(1)</sup> في الأصل. فقابرك والصحيح ما أثبناه

المجموع، والمحتاج إلى العير ممكن، فبكون المجموع ممكن الوجود، فيكون له سبب مجموع الأسياب والمستنات العير المشاهية محتاجة إلى عنة وهذه العلة لا تحلو من ثلاثة أحوال؛ لأن هذه العلة إما نفس المجموع، أو حرء منه، أو حارج منه.

الأول الأن العلمة متقدمة على المعلول، والشيء لا يتقدم على نفسه.

وأما الثاني، وهو أن علة المجموع بكون حرءً من أحرابه، فيكون هذا الجزء علة للأجراء، وهو من الأحراء، فيدرم أن تكون علة فنفسه، وهو محان. وعلة المحموع مركبه من نمينه ومن غيره، وهو أهند: ولما نظل نفسمان، ثبت الفينم الثانث وهو أن علة الممكنات حارجة عن الممكنات واجنة توجود ثنائه، وهو المطبق، فإن قال قائل إن حركات الأملاك عندما لا أول لها من قبل كل حركة حركة - وتما حار هذا لم لا يجور أن تكون قبل كن علمة علمة له أو هي النهاية؟ والسؤال الأحر أن الأمدان الإنسانية عير مشاهبه فالنموس الباطفة غير مشاهيه، والنعس ساطعة باقية بعد حوات لمندن، فهي غير متناهبه، فإذا حار عدمُ التناهي في النفوس، فنم لا يحور في العلل والمعلولات؟! والتحواب لبال الفرق بس العلل والمعلولات، والتحركات الفلكلة، وهو أن كل ما يكون عنة لوجود شيء أخر يجب أن بكون فوجوها عبد وجود المعلول؛ لأن وجود المعلول إما مع وحود العلَّه أو مع عدمه، ولا يحور أن يكون معه عدم العله. أن عدم العلة لا يكون عنة لوحود المعلول علا بدأن يكون وجود العنة علَّة بوجود المعلولة وإن كان كذلك، بحب أن تكون لملة موجودة خال وجود المعبول، وإذا بفررت هذه الفاعدة، فلما إن قلَّارِي وحود العلل والمعلولات العبر المشاهية، يحب أنا يحصل دفعة واحدة، فيمكن بحكم عليها بإمكان الوجود والاحتياج إني المؤشر أوأما الجركات الفنكية حمله، فليست موجودة، بل لا يمكن وجود حرايل منها دفعة، فالحكم عنى جملتها بالإمكان والحاجة البهائية محاله لأن النفي المحصء والعدم الصرف لا يوصف بالصفات الوجودية، فظهر الفرق بين العلل و حركات وأما النفوس الناطقة فليست بواردة؛ لأنه كما أن آما(١) والنفوس محتاجة إلى المؤشر، كعلك مجموعها على أن الكل واحد في النفوس أول، ولا بلرم أن بكون لدلك المحموع أول؛ لأنا لم تحد البرهان على أن المحموع إذا كان الأجرائه أول كان بتمجموع أول؛ فيتعسم البرهان على أن كل واحد من أجراء المجموع ممكن (٢)، إذا كان المحموع ممكناً فظهر الفرق، والدفع السؤال.

العصل الثالث. في بيان أن عدم الوحب محال وفيه ثلاثة براهين

<sup>(</sup>١) كذا وردت اطعظة في الأصل، ولم نهند إلى صحيحها

<sup>(</sup>٢) في الأصن: الممكنا، والصحيح ما أثناء

١ - أن حقيقة واحب الوحود، إما قاسه للعدم، أو لا، فإدا كانت قاملة للعدم،
 تكود ممكماً (١) ومقبصر (٦) إلى المؤثر، فالا يكود واحب الوحود، ولو لم تكن قاملة للعدم، قلا يجور عليه العدم

٢ ـ أن ما يعدم بعد الرحود، يكون لهد العدم سبب لا محالة فيكون وجوده محتاجاً إلى عدم سبب العدم وكل ما يكون محتاجاً إلى شيء آخر، فهو ممكن الوحود، وكل ما لا يجوز عليه العدم يكون ممكن الوجود، فكل ما لا يكون ممكن الوجود، لا يجوز عليه العدم

٣ ـ مدهب الحكماء في حقيقه الواحب أن وجوده نفسه، ولا يكون قابلاً للمدم القابل للعدم القابل للعدم القابل للعدم بكون ناقياً مع العدم، والوجود لا ينقى مع لعدم فالوجود لا يكون قابلاً للعدم

الفصل الرابع في بيان واجب توجود بس تحسم، وللحكماء على هذا المطلب مئة تراهين

الأول أن حميع الأجـــام معـــم، والودجب ليس بمقسم فالحسم لا يكون واحب الوجود

سان المقدمة الأولى أن كل جسم وضع بين حسمين، فإما أن يكون يمسُه يساره أو لا والأول ناظل بالصرورة العملية؛ لأن علمنا صرورةُ الثقاير بس الطرفين، والثاني موجب للانقسام؛ لأن كل حسم فرض فنه طرفان متمثر كن منهما عن الأحر، بكون منقسماً

سان المقدمة الثانية أن كلّ ما تكون منقسماً، يكون له جرء يحتاح إلى حرثيه، وجرء كل شيء غيره، فكلّ ما يكون به حرء، يكون محتاجاً إلى غيره، وكلّ ما يكون محتاجاً غيره، يكون ممكن الوحود فعلم أن حميع الأحسام ممكن الوحود، فكل ما يكون واجناً لا يكون جسماً.

البرهان الثاني أن وحود كل حسم عبر ماهنته؛ لأنّ الحسم والعرص متساويان في الوجود، ولا متساويات في الحسمة، فوجود الحسم غير جسميته وأمّا ليال أن وجود واجب الوجود لا بجور أن لا يكون غير حقيقته، هو أن كلّ ما يكون حقيقته غير وحوده يكون وحوده محتاجاً إلى حقيقته، وكن ما يكون محتجاً إلى العير، يكون معكن لدامه، وللحتاج إلى المؤثّر، ولا لحور أن يكون المؤثر في وحوده ماهيته؛ لأنّ وحود العلّة متقدم على وجود المعلول فلو كان ماهية لوجود عنّة لوجودها، يكون تلك الساهية متعدمة بالوجود على الوجود على الوجود فلرم أن يكون الوجود قبل الماهية، وهو محال، فلا بد أن يكون الوجود على الوجود على الوجود فلرم أن يكون الوجود قبل الماهية، وهو محال، فلا بد أن يكون

 <sup>(</sup>١) في الأصل (ممكن)، والصحيح ما أثبتا،

<sup>(</sup>٢) في الأصل. المعتشراء والصحيح ما أثبشاه

المؤثر في الوجود ماهية شيء آخر وكل ما يكون كدلث، لا بكون واحباً لداته، بل يكون ممكناً لداته، محدحاً إلى العير، فيعلم أن ماهية الحسم عير حقيقية، ووجود الواجب لا يكون عيره، فلا يكون الجسم واجب الوجود.

البرهان الثالث: أن الجسم مركب من الهيوسي والصورة، وكل مركب محتاج وممكن، فلا يكون وأجب الوجود جسماً

البرهان الرابع؛ أن الجسم كليُّ تحته أشحاص كثيرة، ولحن سرهن في مسألة وحدة الواجب.

إن واجب الوجود ليس إلا الواحد، فلا يكون و جب الوجود حسماً

السوهان التخامس أنه لو كان واحث بوجود حسماً، فإنا أن يكون له مثل، أو لا يكون، وإن كان له مثل، نكون يكون كون يكون له مثل، بكون الرجب حقيقة بوعية بحث أشحاص كثيره لا بكون شخصيته الأشخاص لا محالة معلوله بماهبتها، بن معنوله لشيء آخر، وكل ما يكون كذلك لا بكون وحب الوجود لداته، وإن لم بكن لمه مثل يكون تحت حسل الاسم، فلكون واحب الوجود مركاً من الجس والعصن وكل ما يكون مركاً، يكون عمكن الوجود

البرهان السائم أن كل ما بكون حسمُ يكون له أينٌ روضعٌ وشكلٌ ومقدارٌ، وهو محتاج إلى هذه الأعراض، وكل ما يكون محتاجاً لا بكون واحب الوحود - فعلم بهذه البراهين أن واحب الوجود ليس مجسم

الفصل الخامس: أن واجب الوجود ليس بعرص

برهامه أن العرص محتاج إلى الموضع، وكلّ ما يحتاج إلى شيء يكون ممكن الوجود وممكن الوجود لنس تواجب الوجود، فلما ثبت أنه ليس لعرض ثبت أن لا صدّ له؛ لأن الصدين ما يتعاقبان على موضوع، وليس الواجب موضوعاً(١)

الفصل السادس: في أن داب الباري لا تحل في محل.

برهانه: أنه لو حل في محل، فإما أن يكون في ذلك المحل وجباً، أو لا. فلو كان واجبًا يكون محتاجاً إلى ذلك المحل، ويكون ممكن الوحود، وإن لم يكن واجباً، فيستعني عن المحن، وكل ما يسعني يكون حلوله في ذلك المحن محالاً

الفصل السابع في أن الاتحاد فيه جلُّ سلطانُه محال

اعلم أن الانحاد لا يحلو من ثلاثة أقسام الأن المتحدين إما ينقيان بنعاء على

<sup>(</sup>١) التي الأصل. الموضوعات والصحيح ما أثبتناه

الاتحاد على اثنتيهما، أو لا يبقيان، أو يبقى أحدهما، فإن بقي اثنير، فيكونان اثنين، فلا يتحدان، وإن لم يبقيا بل يعدمان، فوحد موجود ثابث، وإن بقي أحدهما، فلا اتحاد لأن الموجود لا يتحد مع العدم. فعدم أن تحاد الاثنين ليس بمعقول

## القصل الثامن مي بيان أن الكثرة في داب الدري عبر ممكة

اعلم أن الماهية المركبة من الأجراء لا محانة محتاجة إلى كن واحد من الأحراء وكل ما يكون محتاجاً إلى عيره، يكون ممكن لوجود، فالواحب لا يتركب على وحه من الوجود، لا من الأحراء الحسية ولا من الأجراء لعملية، كالمادة، والصورة، والجسن، والفصل، فإذا علم أن داته لا تتركب، لا يكون له حداد لأن الحد مركب من أجراء الماهية.

### الفصل الثاسع: في وجود واجب الوجود

دهب القوم مسهم المعلم الثاني كما قبل مراكي أن حقيقة الواحب والممكن محتلفة ووجود الواحب أنه واحب حلاف فعظ الموجود على الواحب والممكن ليس إلا بالاشتراك النفظي وهذا بكلام حطأ من وجهين

السرهان الأولى أنه ليس سيء فنع عبد المقل من أنه ليس بين الوحود والعدم واسطة، فوجب أن يكون حقيقة الوجود حقيقة الوجود حقيقة الوجود منابلة العدم، ولو لم يكن الوجود حقيقة واحده، مل حقائل سكثره، يكول في مقامة العدم فنظل العلم الصروري بأن النقيصين ليس لهما<sup>(1)</sup> إلا طرفال،

اليرهان الثاني أما نفسم الموجود إلى الواجب والممكن، يقال الموجود إلى الواجب والممكن، يقال الموجود إلى واحب، أو ممكن فيكون المفلّم مشتركاً بين القسمين؛ لأنه لا يمكن أن نقال إن الإنسان إما فرس أو ثور كما يمكن، ويفان الحيوان إما إنسان، أو فرس، وليس له إلا أن الحيوانية مشتركة بين الإنسان و نفرس النما صبح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن، علما أن حقيقة الوجود من حنث أنه وجود حقيقته مشتركة بينهما.

القصل العاشر: في أن وجوب الواجب نفس حقيقته.

قال الشيخ في الإشارات إن وحوده نفس حقيقه وفي كتاب المناحثات بردد فيه والحق عندما أن وجود الواحب صفة معايرة لحقيقته ولما على هذا براهين واضحة، وتذكر في هذا المختصر منها ما هو أقرب إلى الطبع.

البرهان الأول: أن الحكماء اتعقوا في أن حقيقة الباري عير معلومة للبشر، وحقيقة

<sup>(</sup>١) في الأصل ( المه، والصحيح ما أنساه

الوحود معدومة على مسل الصرورة، فحقيفته غير وحوده؛ لأن الشيء الواحد لا يكون معلوماً ومجهولاً

إن قال فائل إن قول الحكم، في أن تصور لوجود أوليّ إنها هو وجود الممكن دور الواجب، فإن سلم أن وجوده متصور قلب لقول بأن حقيقته لا تكول معلومة للبشر، قلبا في جوابه إن السؤال الأول حظاء لألب صححنا في لفصل السائل أن الوجود من حيث أنه وجود حقيقه واحدة في الممكن والواجب، واتفقت الحكماء عليه، ولا يدهب و حد منهم إلى أن إطلاق لفظ الموجود على الواجب و لممكن بالاشتراك اللفظيّ ويما صح هذا قلبا حقيقه وجود الممكن معلومة بالعلم الصروري، فيلزم أن تكون حقيقة وجود الواجب، ويقرم أن يكون إطلاق لفظ الموجود على الواجب والممكن عبر حقيقة وجود الواجب، ويقرم أن يكون إطلاق لفظ الموجود على الواجب والممكن على سيل الاشتراك وهو باطل بالاتفاق

وأما لمنوان الثاني، وهو أيمنا حطأة لأن صفات لواحث عبد الحكماء إما مثلبة، أو إصافية، والقسمان معلومان للبشر بالإنفاق، فيعلم أن صفات الباري عند الحكماء معلومه، وعلمنا أن ما ليس بمعلوم للبشر إنها هو حقيقة ذات الباري، وإذا صبح أن حققته غير معلومة، ووجود معلوم، وجب أن يكون حقيقته غير وجوده

البرهان الثاني إما أنشا في الفصل السابق أن حقيقة الوجود في الواجب الممكن وحدة، ونم بكن احتلاف بنهما من طريق بوجود، واتفقت الحكماء عند، ولم يختلفوا فيه على وجه من الوجود وإذا كان حقيقة الوجود واحدة، ينجب أن يكون حكمه وحداً فإذا كان في حق واحب الوجود نفساً ولا يكون ضفة للماهنة، ينجب أن يكون كلّ الموجودات كذلك، فيكون وجود الممكنات نفساً، ولا يكون صفات "لماهياتها، فهو باطل لأن باتفاق حميم الحكماء وجود الممكنات نفساً، ولا يكون صفات أن الموجود للماهياتها وإن كان ضفة للماهيات ينجب أن يكون في الكن صفات أن أو أما ما يقوله المحكماء في أن الوجود حققة واحدة في حق الواحب، جوهر قائم بالعير، في حق الممكنات عرض قائم بالغير، في طلى ؛ لأن من المنحال أن يكون المساود، في الحقيقة أحدهم جوهراً والأخر عرضاً في بالحقيقة أحدهم جوهراً والأخر عرضاً

البرهان الثالث إما علمه مديهة العقر أن الوجود صفة رصافية، والإصافة لا معقل إلا بين الشيئين، فإذا قدا للوجود إنه واجب، كان معقولاً، فعلما أن وجوب الوجود كان معقولاً في حق الداري، وإنما كان معقولاً إذا كان حقيقته غير وجوده، حتى يعقل أن الوجود وحب بحقيقته، وإلا لرم أن يكون الوجود وحباً لعينه ونفسه وهذا ماطل؛ لأن النمس غير معقولة وأما حجة الشيخ على أن وجود الباري نفس حقيقته، إنه

<sup>(</sup>١) في الأصل. اصفاتًا، وما أثبناه هو الصحيح

لو كان عيره، لكان محتاجاً إلى هذه الحقيقة، والمحتاج إلى العير ممكن لذاته، محتاج إلى سبب، وهذا السبب إل كان عير ماهيته، فلا يكون واجباً، وإن كان عين ماهيته والعلة مقدمة على المعلول، فيلزم أن تكون سماهية مقدمةً بالوجود على الوحود، وهو محال، فعلم أن وجوده على حقيقته.

وحوامه أنه لا حلاف في أن وجود الممكنات غير مافياتها، وأن مافياتها موضوفة بها، ووجود القابل لا محالة يتقدم على وجود المقبول؛ لأنه ما لم يحصل القابل، لم يعقل حصول شيء آخر فيه، فيلزم وجود المافيات قبل وجودها، وهو محال قعلم أن ما أوردوا في وجود الباري غير اسمه ورد عنيهم في وجود الممكنات، ولا محلص لهم، إلا أن تقولوا لا بنزم نقدم وجود الفاس عنى سفول ولما ثبت هذا المعنى في القابل قلبا، لم لا يجور أن يتقدم بالماهية بعنة المؤثرة على المعلول، وإن لم بتقدم بالوجود، والنفيام بالماهنة كاف في الحصول

العصل الحادي عشر على أب حقيقة الدرى تعالى شأبه لسن بمعلومة للشراء لأن من علم علم علم شيء، علم هذا الشيء لا محالة، فكما أنه لو علم سبأ لمرص العين، علم لا محالة وحود المرص والله بعالى عنة لجميع الممكنات، فلو كانت حقيقيه معلومة، كما هي، فلمه بم يكن كلك، علم ان جفيفيه لين بمعلومة للشر.

السرهان الثاني إن الله تعالى موجود، وسمن محسم ولا جوهر، ولا عرص واحب عالم، قادر، مزيد وحميع هذه الصفات لبد إلا السنوب والإصافات، فلا يعلم منه إلا السلوب والإصافات وجمعته لا محله غير هذه السوب والإصافات فحمَّقته لس بمعلومه للشر

الهصل الثاني عشو عي أن وحوب الوحود صفة سلية أم ثنونية

اعدم أن وحوب الوجود يطلق على صفين

الأول: ما لا أحبياح له إنى المؤثر، وهو سلبي محص

الثاني أن حقيقه علة وحوده، ولا شب أن المعنى الثاني شوبي، لأنّ الوحوب قوه الوجود وأحكامه، والعدم فقد الوجود ولا تحور أن تكون قوة الوحود وإحكامه تفس ضدّه. فعلم أن وجوب الوجود صفة ثبوية

إن قال قائل لو كان وحوب الوجود صفه شوته يكون متساوياً لأشياء أحر في الوجود ومن حيث أنه وجود وما به ينساوى مع اشياء أحر فيه غير ما به يتفاوت فلو كان وجوب الوجود صفة شوتيه يكون ثبوته غير ماهنته: وإن كان الشوت هذه الماهية غير واجب، لا يكون وجود الواجب واجأً، من يكون ممكن العدم، وهو محال وإن

كان واحماً يكون وحوبه أيضاً صمة رائدة ويمره التسلسى علما الوجوب في مقولة الإصافة والتسلسل في الإصافات لا يكون محالاً أما رأيت أن الواحد نصف الاثنين وثدث الثلاثة، وربع الأربعة؟ قوله مع أعدد غير مشاهية فيعدم أن وجود الإصافات الغير المتناهية لا يكون محالاً، ولما كان كذلك يعرم من إلزام هما السمس شيء عليه وبالله النوفيق

القصل الثالث عشر إن شحصية كل شحص صمة رائدة على ماهبته

وبرهامه أنه إدا قلب واحب بوجود لا يكون تصور هذا اللفظ مامعاً من وقوع الشركة؛ لأنه بو لم يُلف كذلك، لنصور كُنُ أحد حقيقته بديهة العقل غير حاجة إلى برهان وجدته وإلا لم يكن كذلك، بل يحدج في وحدته إلى البرهان، علم أن نفس تصور واحب الوجود لا يمنع من الشركة وأنا تصور هذا الوجاب، فهو حرثيّ من هذا المنفهوم فيعلم أن ماهية واحب الوجود رئدة عنى وحوب وجوده فيقول إن هذا الرائد إما سدي، أو إنجابي، والأرل باصر؛ لأن هذا الواجب من حيث أنه الواجب موجوده بيكون ثابتاً و فعلم أنه الماهية على ماهنته المناب من حيث أنه ثابت من حيث أنه ثابت من حيث أنه ثابت من حيث أنه ثابت من حيث أنه ثابت، سيكون ثابتاً و فعلم أنه تعين كن شيء صفة زائدة على ماهنته لكان هذا النعين أيضاً ماهيئه، وهذا المنت من تلك الماهية، فله تعين آخر وتسلسل، قلب: ليس للتعين ماهية وراء أنه ثعين، فلا يحدج إلى تعتن احر وأما واحد الوجود فتعينة وراء ماهيئه، فرجب أن يكون ثميئة رافداً عنى باهينه

# العصل الرامع هشر: في وحدة الواحب جلُّ شأنَّه

اعدم أما مقرر مقدمتين في المصل السابق ليمكن إفامة برهان الحكماء على وحدته تعالى؛ لأنه لا يشبعل أحد بتقرير هاتين المقدمتين ومدومها ما لا يمكن تقرير البرهان، وهو أنه دو كان في الوجود واحب الوجود، لكاما أن متساوبين في وجوب الوجود، ومتماوتين في التعين وماهمه التساوي عير ماهيه التعاوت فيكون وجوب وجود كل مهما غير ثمينه، فلا يحلو من أقسام أربعة

فإمّا ما به التساوي لازم من لوازم بتعين، أو التعيّن لازم من لوازم وجوب، الوجود، أو هو عارض لهذا التعنى، والتعنّن عارض من عوارض واحب الوجود، فالأثبية باطلة.

أما لقسم لأول وهو أن وجوب الوحود لارم (")، للتعش، لأن كل ما هو لارم للشيء محتاج إليه، وكل محتاج ممكن لدنه علو كان وجوب الوجود لارماً له، يكون

<sup>(</sup>١) هي الأصل اواجيء والصحيح ما ألب،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الكاناء والصحيح ما أثبتاه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الارمأ، وما أثبتناه هو الصحيح

وجوب الوجود ممكناً لداته، وكل ما يمكن لداته، يكون وحوب وجوده لوجوب وجود علّته، فيكون لوجوب الوحود فنل رحوب نوجود وجوب وحود آخر - والكلام فيه كالكلام في الأول - قيل من الوحوبات نغير المشاهبة في الدرجة الواحدة، وهو محال

وأما القسم الثاني وهو أن البعيل لاره من لوارم وحوب الوجود، فإنه يلزم من تحقق هذا المعين، تحقق وجوب الوجود إلا واحداً، وهو تحقق هذا المعين، تحقق وجوب الوجود، فلا يكون واجب الوجود إلا واحداً، وهو حلاف العرض، وأما القسم الثالث، وهو أن وجوب الوجود عارض بهذا التعين، فلأن صفة العارضة الغير اللارمة علمة حارجة، فلا يكون واجباً نذاته، وليس كلامنا فيه

وأما القسم الرابع وهو أن التعلَّى عارضٌ من عوارض واحب الوحود، فناطل؛ لأن كل ما يكونُ عارضاً عير لارم، يكون به علَّة حارجة وإذا كان كذلك، يكون الواجب من حيث أنه واحب محناحٌ إلى علَّة حارجه فيكون ممكناً لمنانه، ولا يكون كلامنا فيه، من في وحوب الوجود لذاته، فعلم أن من فرُض الواحس بلرم هذه المحالات الأربع كما يلوم من فرُض وجوده محالُ يكون محالاً

إن قال قائل الاشتراك في الشلوب لا يوحب الكثرة؛ لأن كل حقيقيتين سيطنس إذا فرصناهما لا لله أن لشتركا في سلب العبر عنهما وإذا كان كذلك، هذا ألما لا بحود أن يكون وجوب الوجود صفه سلبه، ويكون شتراكهما في صفة سلبية، والمتبارهما للمام الماهمة، فلم يتم برهامه وأنص لم لا للجور أن يكون تعيّن كلّ منهما صفه سلبه؟ وعلى هذا التقدير اشتراكهما في تمام الماهمة، والمتبارهما بالصفة السلبة، ولا يوجب الكثرة

فلنا: لا شك في أنه لو لم يصبح أن الوحوف صفة ثبوتيه، لم ينتم هذا المرهان، ولكن بيّنا البرهان القاطع على ما بين المقدمتين ليتتم البرهان. والحمد لله، ويه التوفيق

الفصل الحامس مشر: في أنه تعالى جوهر، أم لا

اعلم أن لفظ الجوهر يطن بالاشتراك على معان أربعة.

 ١ مكل موجود لا يكون في محل، وعنى هذا التعسير بكون الداري عر اسمه جوهراً؛ لأنا ببرهن على أنه ليس في محل

٢ كل ماهية موجودة في الحارج، ولا تكون في محل وهذا الرسم يصدق على شيء تكون ماهيته عير وجوده، وعند اشيح حقيقة الباري غير موجودة، وأما عندا، فلما لم يكن وجوده عين حقيقته يصدق هذا الرسم عيه

٣ ـ القابل للصعات وللحكم، ١٠٠ شك في أد دات الباري موصوفة بالصقات

 <sup>(</sup>١) في الأصل: قوالحكماء ولعل الصحيح ما أنشاه

المعايرة لداته، وإن كان من مدهنهم ما يثرم الاعتراف به وأما يرهانهم على استحالة كون الباري قابلاً للصفات، فهو أن هذه الصفات إما واحب الوجود لداته، أو لا قلو كان واجب الوجود لداته لم يكن أريد من واحد، وهو باعل، ولو لم يكن واحب الوجود لذاته، لكانت ممكن الوجود لداته و ممكن لا بدً له من مؤثر، والمؤثر لا يكود إلا دات الباري تعالى، فيدرم أن يكون دات الباري علمة لهذه الصفات، وقابلاً له وقد قرر أن دات الباري لا كثرة فيها فيلزم أن تكون لدات السيطة فأعلاً، وقابلاً وهو محال؛ لأنه يدم صدور الأثر من بين الفعل والفول من بدات السيطة الواحدة لا يصدر لله الواحد.

هده حجة لحكماء على بهي الصفات بقديمة وفي هذه المسألة إشكالات وبحن بورد في هذه الحملة واحداً، وهو أن الحكماء انفقوا على أنه تعالى عالم بجميع الكذاب، وأيضاً انفقو على أن العلم عباره عن نصور في الماهنة للمعلوم المرتسمة في دات العالم فقون

لما كان لباري عالماً بالكلّيات، يحب أن يكون صور الماهيات حاصراً في دات لباري، ولا يحور أن بقال هذه بصور دنت الباري؛ لأنّ لعلم صورة مرسمة في دات العالم، مناوية في الماهية للمعلوم، عنجيا له يكول عثم الباري بالكلبات صورة مرسمة في دات الباري فقات الباري موصوفة بنصور، فابلة لها، فبطل ما فالوا إن دات الباري لا تكون علة بنصفات ولا فابلة بها ورأيا في الكتب لقليمه أن مدهب أرسطاطاليس هو أنه بقالي لا بدرك غير داته والإنصاف أن من قال بهذا لقول وهو أن دب الباري لا تتصف بصفة حقيقيه، ولا تكون قابلة لصفة، فليس محلص إلا باحبار مدهب أرسطاطاليس، فإذا أراد أن يقول إن الله تعالى عائم بالكليات فلا بدّ له من الاعتراف بأن الواحد المنبط لا يحور أن يكون فاعلا وقابلاً وبالله البوقيق.

لا القابل للصفات المنظرة، كما أن الجسم تارة أسود، وتارة أبيض، والنفس تارة عالم، وتارة حاهل وعلم أنه لا بحور تغير صفات الباري، لأن كل صفة تفرض إما أن تكون داب الباري كافية في شوبها أو عدمها، ونو كان كافية، فيجس أن يكون هذا الثبوت أو المعدم دائماً، فلا يكون متعراً، وإن لم يكن كافياً، كان محتاجاً والمحتاح ممكن، فلا يمكن أن تتعبر صفة واحب الوجود، ولا عدمت معاني الجوهر، تبين لك أن طلاق الجوهر عليه تعالى عنى أي معنى لا يصح، وعنى أي معنى يصح.

القصل السادس عشر في أن الله تعانى حق محص في مقابل الناطل والبطلان إما في نفس الشيء، أو في اعتقاد وجوده، أو في الإحبار عن وحوده أما البطلان في نفس الشيء، فهو أن يكون في ذات الشيء فبول العدم، أو في صفاته قبول التعيّر، وبحن برهن أن دات الوجب لا تقبل العدم، وصفاته لا تقبل التعيّر، فلا يكون في داته وصفاته بطلان، فيكون في الدات والصفات حق محص، وإذا كان كذلك، كان الاعتفاد في وحوب وحوده، ووجوب صفاته مطابقاً للمعتقد، فيكون الإحبار عنه أيضاً حقاً، فعلم أن الوحب من حميع الجهات حقّ محص وبحن ببرهن على وحدته فكل شيء سوه ممكن لداته، وكل ممكن يحور عليه العدم والبطلان، فيكون باطلاً بداته، وحقّ بعيره وهذا شرح قوله تعالى ﴿ وَكُلُّ مُنْ وَمُنْ لَكُونَ الله الله وَمَا شرح قوله تعالى ﴿ وَكُلُّ مُنْ وَمُنْ لَكُونَ الله الله وحقاً بعيره وهذا شرح قوله تعالى ﴿ وَكُلُّ مُنْ وَلَا لَكُونَ الله وَمَا الله وَمَا شرح قوله تعالى ﴿ وَكُلُّ مُنْ وَلَا لَا لَنْ فَيْ وَلَا لَا لَهُ وَمُنْ لَا لَهُ وَمَا لَا لَا يَتْ فَلِكُ إِلَّا يَنْ مُهَا لَهُ وَاللّه الله الله وحقاً بعيره وهذا شرح قوله تعالى الله عنه وحقاً بعيره وهذا شرح قوله تعالى الله وَلَا مُنْ وَلَا لَا يَتَّهُمُ الله وَلَا لَا يَتَّهُمُ الله وقائم وقائم وقائم وقائم الله وقائم الله وقائم وقائم الله وقائم الله وقائم وقائم

### الفصل السابع عشر. أن الله حير محض

حقيقة الشرّ هي أن الشيء الممكن لشيء لا يحصن له وبنحن سرهن أنَّ الصعاب الممكنة له تعالى خاصلة علا نكون انشر هي داته، بل هو خير محص وسرهن أيضاً أن كلَّ موجود يصدر منه عالجيرات كلِّها منه تعالى، فهو خير محص

### الفصل الثامن عشر " في أنه بعالي نام، وقوق التمام

النام كل شيء لا يكون فنه بقضاد أصلا، ولا يكون لشيء تفوقً<sup>(١)</sup> عليه والله تعالى كذلك، فيكون ثاماً، وفوق النمام ما يكون عبره منه، ووجود كن شيء منه، فكون فوق التمام

## القصل الناسع فشر عي أن حقيقة الناري تحلاف الماهيات الممكنة

برهانه أنه لو كان ماهنيه مساوية لماهنة شيء من الممكنات، كان كل ما نجور على الممكن حائراً عليه؛ لأنّ المتساويين من كن الوحوء كللك، فيكون الباري ممكناً، وهو محال ونالله التوقيق.

### الفصل العشرون مي حدرث العالم.

اعلم أن الحدوث عبارة عن كون عدم انشيء فنن وجوده وكل ما يكون كدلك، فهو محدث والقلبة والنعدية، على حمس أوحه

الأول: بالبرهان، كتقلم الشيخ على الشاب

<sup>(1)</sup> في الأصل: فتقوقاًه، والصحيح ما أثناه

الثاني: بالمكان، كتقلم الإمام على المأموم

الثالث: بالشرف، كتقدم العالم على الجاهل

الرابع: بالطبع، كتقدم الواحد على اثنين.

الخامس بالدات والعلية، كتقدم الشمس على الصياء، وتوهم العوام أد التقدم ليس إلا بالزماد

وإذا علمت هذا نقول ثفق لحكم، عنى أن عدم أنعالم مقدم على وجوده تقدماً بالدات؛ لأنّ سرهن على وجدة الواحب فعيره ممكن الوجود، والممكن لا يوجد بدول عبره فكل شيء غير الواحب بكون وجوده مستعاداً من غبره، ولو لم بكن ذلك العبر، لم يكن لممكن موجودا، فإذا كان بلممكن وجود من الغير والعدم من نفسه، لكان كل ما هو من نفسه مقدماً على ما هو من غيره جدناً باندات والعالم محدث بحدوث دائي وأما أن غدم لعالم سابق على وجوده سبعاً زمانياً، فللعقلاء في هذه المسألة حلاف وتحقق هذه المسألة في موضع أحر

## المقالة الرابعة

## في صفات واجب الوجود

وهي على عشرة بصول<sup>.</sup>

العصل الأول: هي بيان أنه تعالى عالم نداته

برهان الحكماء على هذا المطلب أنه تعالى مجرد عن المادة وكل ما هو محرد عن المادة، يعلم داته، وهو يعلم ذاته

أما كونه تعالى محرداً فهو أنّا بنزهن على أنه الواحب لبنن بحسم، ولا حسماني، ولا في محل،

رأما أنَّ كلُّ مجرد يعلم دانه.

برهان أن كل ما هو كدلث، كانب دائه خاصرة لدائه،

بيانه أمّا تعلم ببديهه العفل أن الوجود إما قائم بالنفس، أو بالغير وكل مجرّد يكون قائماً بالغير، كان قائماً بالنفس، فتكون دابه لا تغيره يعلم دائله إن كان حقيقة العلم ليس إلا أنّ الماهية المجردة حاصرة تماهية مجردة ولاّن تعلم دائله وعلمنا بدائله إن يكون دائنا حاصلة لنا، أو تكون الصورة المساوية بدابنا لو كانت حاصرة عبدنا ما يلزم جمع المثلين، وهو محال، لعدم التعاير الثاني أن لو علمنا الصورة، لكان العلم بصورة أحرى، فيحصل التسلسل فعلمنا أن علمنا بدانا ليس لأن دائد حاصرة لدائد فكل مجرد تكون دائه حاصره عبده، يعلم دائم وفي هذه المسألة شكوك وشبهات كثيرة لا تليق بهذا المحتصر

العصل الثاني. في سان العقل، والعاقل، واسعقول، كيف يكون واحداً

واعلم أن الحلاف واقع بين العمل في أن لعدم حالة إصافية أم لا؟ وذهب الشيخ أبو علي إلى أن العلم بالشيء حصور ماهية المعقول عبد العاقل وبحن بيرهن على أبه لا يجور أن يكون يعدم بالدات تصور صورة أحرى معايرة لندات، ومساوبة لها، فعلم أن العلم بالداب نفس الماهية فالعقل نفس انعاقن والمعقول إن قال قائل إن الحضور إنما يعقل إد كان بين العاقل والمعقول معايرة؛ لأن حصور شيء عبد نفسه عبر معقول، ودات الواحب واحدة فحصوره عبد نفسه عير متصور، فحواب الشيخ من قول هذا القائل على وجهين:

الأولى، ما ذكره في كتاب المشهاء و سجاة، وهو أنه لا يلزم من حضور شيء عبد شيء معايرة له؛ لأن الحصور أعمّ من حصور شيء عبد شيء آخر، والعالم لا تستلزم المحاص، بل داب الدي حاصرة عبده بدول معايره العاقل والمعمول، فمن جهة حصور دئه معقول، ومن جهة أب ذاته موجود محرد عقل، ومن حهة أب ذاته موجود محرد عقل، فداته عقل، وعاقل، ومعقول و لتتني ما ذكر في كتاب البحاة وهو أن وجوب الوجود ماهيله وتعيّمه من لورمه، لكن معاير له، فحصلت ثلاثة معال

الأول عن ماهية وجوب الوجود

الثاني عنه

الثالث الواحد المعين المركب من الأوله و شمن ولما حصلت المعايرة على هذا الوجه، وأل الإشكان

اعدم أن في هذا اسرهان، وفي هذه الأجوية أنحاث كثيرة بذكرها في كتب أُحر

المصل الثالث في بياد أن الله تعلى علم بالكلمات الممكنات برهانه آنه تعالى علم علم علم علم معلونه والله تعالى عالم علم من الممكنات ومعلوم أن من علم علم شيء، علم معلونه والله تعالى عالم بداته، فعلم من دانه حملة الممكنات وهذا البرهان مسي على مقدمتين

الأولى: أنه تعالى علَّهُ لجميع الممكنات

والثانية أن من عدم العلَّه علم المعلونَ، وفي كلنا المقدمتين كلمات كثيرة، وللمكرين شبهات

الأولى أن علمه تعالى بالكيّات سورة متساوية لها عملم بالكيّبات عبر داته، وهو موضوف بهذه الصور، قيلزم أن يكون داته فاعلاً وقابلاً

واعلم أنه لا مناص <sup>(۱)</sup> من هذا الكلام إلا بتحوير أن انسبط بحور أن يكون فاعلاً وقابلاً

الثاني أن الكلّبات إما عير مساهية، فعلمه بها تستلزم حصول صور غير متناهبة في

<sup>(</sup>١) خ، د. الأحلاص!

داته، وحصلت في دائه كثرة عبر متناهية وهو محال.

وحوابه أن المعلوم بالبرهان أنه ليس في دائه كثرة

وأما أنه لا يحور الكثرة في صفائه، فلم يتم برهان عليه، فلا يلزم من كثرة صور المعلومات محال. ونائه التوفيق

المصل الرابع: في بيان أنه تعالى عالم بالجرئيات

اتفق الحكماء على أنه تعاني يعلم الحرئيات وحجتهم على هذا المطلب من وجهيل

الأولى. أنه لو علم تعالى أن ريداً جانس في بيت، فلو حرح ريد من البيت، فإما أن يبغى هذا العلم، أو لا. هنو بغي كان هذا بعيم جهلاً؛ لأن الاعتقاد على أن ريداً (١) في بيته مع حروجه عنه (١) حهل، والحهن لا بحور عليه تعالى وأيضاً ينزم التعير، فلو لم بيو، ينزم البعير في علمه تعالى والتغير عليه تعالى محال بالرهان البيس

الثاني أن العلم بالأشباء لا يكون إلا يارتسام صور الأشباء في دات العالم؛ لأما بحيل الصور الغير الموجودة في الحارج تحصورة تصفها بني، وتصفها فرس، فلا يكون مثل هذه الصور موجودة إلا في المدهرة فتكون معدومات مجصة لا امتياز فيها ولكنا بعلم تصرورة العفل وتمير ( ) (٢٠٠ والنميّز في المعدومات المحصة محال، فلا بد أن بكون لها وجودات، فما تم يكن في الحرج بكن الفي لدهن فثبت أن الباري تعالى لو كان عالماً بالمحرثيات لرم أن ترتسم صورها في دانه، وكل ما ترتسم صور الجرئيات فيه يجت أن يكون حسماً لأن إذا حيث مربعاً على حالة مربعان مساويات على هذه الصورة المحرثيات في محل محل المربعين شبئاً لا يكون حسماً ولا حسمانياً لرم أن يكون محل المربعين شبئاً لا يكون حسماً ولا حسمانياً لرم أن يكون محلهما واحداء فيلوم حمع المثلين، وهو محال، فعلم أن محل هذه الصورة إما جسماني في فيلم محان فعلم أن الباري تعالى لو كان مدركاً لمحرثيات فكان جسماً أو حسمانياً، وكلاهما محان فعلم أن الباري تعالى لا يدرك الجرئيات

وأما الدين اهتقدوا أمه تعالى هالم بالجزئيات فلهم أيضاً حجنان

أحدهما أنّا وحدنا في أعصاء الحيوانات، وأبدان الأدميين حكماً عظيماً في عاية الأحكام والإتقال، ووجدتا ببديهه العمل أن مركب الأجراء دو لم بكن عالماً بهده

<sup>(</sup>١) في الأصل الريلة

<sup>(</sup>٢) في الأصل اعتها، والصحيح ما أنساء

<sup>(</sup>٣) كلمه مطمومه تتعدر قراءتها

<sup>(</sup>٤) في الأصل البكوناء والصحيح ما ألبتناه

الأجراء، لم يصع هذا التركيب.

وثانيهما أن هذه الجرئبات انتهت في سلسلة لحاجة إلى الله تعالى، ومدهسا الحكماء أن العلم بالعلَّة يستلزم العلم بالمعلول

وأما حجة الممكرين، عميها أحاث كثيرة لكن الأحوبه إنما تتصح إدا أقصا المرهان على أن «نفس الناطقة مدركة للجرئيات

العصل الخامس: في أنه تعالى مُريد.

قال الحكماء الا يحور أن يربد الله بعالي شيئًا، لأن يرادة الإبحاد لا تحلو من حالتين.

إما أن مكون إمجاد دلك الشيء أولى من عدمه، أو لا يكون كدلك، وإن كان أولى فإذا حصلت ملك النجابة التي هي أولى ( )(1) العدم، فحصل له إكمال هي الإيحاد والمقصاد في لعدم، فتعبرت داته وصفاته، ويحتاج في كماله إلى شيء آجر، وهو محال، وإن لم يكن الإبحاد أولى، فمحال أن يعصد إلله، لأن كن ما لا يكون أولى من صدّه عند المربد محال أن يقصمه وإده نظر هذا بين المعسى، فعمى إرادته تعالى أنه تعالى عالم عدم نصدور ما يشافى له، وبيس مكاره فصدره عبه، وحاصلهما أن علمه مصدور هده الأشياء عبه تعالى بفض عدمه عدم الأشياء عبه تعالى بفس إراديه، ويرافنه نفس عدمه

العصل السادس. في بيان أن علمه بعاني، فعلي، لا الفعالي

واعلم أن المناسب بأنه تعالى عالم بالجرثيات هو أن علمه المعالي لأنه إذا علم أن ريداً في بيته، فلا بد أن تكون لذلك العلم ببعاً بكونه في الدار، بكنه لو لم يكن في الدار، يكون حقيقة ذلك العلم محالاً وإن كان في لدار، كان حاصلاً. ولما كان تابعاً لهذا المعلوم في الوجود والعدم، فيكون بفعالياً، فيعلم أن كل علم يتعلق بالجرئيات لا يكون فعلياً

أما العلم المعدي فهو ما يتعلق مالهاهيات الكليّة، كما إذا علمه أن النحركة مستعلى عنها نتجرك. فسنب وجود الحركة لعلم فهذا لعلم فعليّ لا الفعاليّ

الفصل السام في بيان قادريته تعالى.

دهب الحكماء إلى أن دانه تعالى عنّة لوحود العالم، وعلّيته بتعالم لدانه، فإذا لم يكن لفعالم ابتداء ومانيّ، بل كما أن داب الشمس علّة للصوء ومحال حلو الشمس عنه، كذلك دات الباري تعالى لذانه علةً لوحود العالم، ومحان أنْ يحلو عنه واعلم أنهم مع هذا الاعتقاد قالوا إن الله تعالى قادر فمعنى كلامهم أن القادر هو إن شاء فعَلَى، وإن لم يشأ لم بَفْعل، ومن شرط صدق هذا الكلام أن عدم المشيئة علّه جائزة، وإن صدر الفعل عنه؛ لأن القادر حال تعصد و لارادة، إذا تمت عريمته، فلا بد أن يوحد الفعل، ومحال أن لا يوحد، ولا يصدر مع أنه قادر في تلك الحالة فيعلم أن شرط القادرية حوار عدم المشيئه، وعدم الصدور، بل شرط القادر أنه إن لم يشأ، لم يعمل، وإن شاء أن يعدم الأشياء تعدمت، لكن هذه المشيئة، لما كانت محالاً عليه، لم تعدم الأشياء، فعلم أن الموجود الصرف منه تعالى لا يامي القادرية

# الفصل الثامن: في بيان عبابته تعالى

عِلْمُ اللَّهِ تعالى بأن هذا النظام والترتيب أنفع إذا صار ( )() (النظام يستمر ذلك العلم عناية، فعنايته ليس إلا علمه.

# العصل التاسع مي بيان أنه تعالى عاشق يونفكتوق

اعلم أنَّ منَّ علم كمال الشيء، يحبُّ دلك الشيء، وكلما كان العلم بدلك الكمال أريف كان الحب أنمَّ ولما كان تعالى عالماً باقكمالات العبر المساهية لدانه المقدسة، فلا بدَّ ان يكون حبُّه لدانه كذلك وكلَّ من يحب شيئاً، فإذا وصل إليه حصلت اللذه ولما كانت كمالانه تعالى غير محصوره وفعله تحت أن تكون لذاته أكثر من اللذّات(٢)

# الفصل العاشر؛ في شرح صفات الباري.

قال الحكماء صفات الدري تعالى إما سنده كفولها الدري قيس بجسم، ولا عرص، ولا حوهر، وإما إصافيه كما إذا فدا إن ساري تعالى فاعلٌ ومثداً، أو مركة من السلب والإصافة كما إذا فلنا إن الباري تعالى أرب، لأن معنى الأول هو أن الأسبق عليه عيره وهو سابق على كل شيء والأول معنى سدي، والذبي معنى إصافي

واعلم أنا وحدما علمه بالكنيات ليس سلماً ولا إصافياً ولا مركماً " مهما، بل صفة حقيقية، وهذا على حلاف ما قالوا: إن صفائه إما سلبية، أو إضافية، أو مركبة من السلب والإصافة، ودائه التوفيق

<sup>(1)</sup> خطموس تتعدر قراءته

<sup>(</sup>٢) العبارة ليست وافية، فلعل هماك سقطاً في الأصل

<sup>(</sup>٣) في الأصل "ليس سلبي، ولا إصافي، ولا مركب، بالرفع في الجميع

#### المقالة الخامسة

# في أفعاله تعالى

وفيها ثلاثة فصول:

المصل الأول: في بيان التأثير الأول

دهب الحكماء إلى أن الواحد لا يصدر عنه إلا تواحد ولهم على هذا ثلاث حجح.

الأولى هي أن مفهوم أنه يصدر من هذا العدّة الأول غير مفهوم أنه يصدر منه الثاني، وهذا لا يحدر عن ثلاثة أحوال

وإما أن يدخل هذان المعهومان العلم وحسب العلم، أو يحرجا عنها، أو يكون أحدهما دبحلاً والآخر خارجةً

وأما القسم الأول وهو أنهما داخلان قفماً؛ فمستلزم لتركيب العلَّه؛ لأن ما يكون حقيقة مفهومين مركباً

وأما انقسم الثاني وهو أنهما خارجان عنها وهو أيضاً باطل؛ لأن كن صفة خارجة من ماهية الموصوف، بكون لا مجانة معنول هذا لموصوف فنجري هذا التقسيم أيضاً في لروم هذين المقهومين والكلام فيها كالكلام في المفهومين الأولين، فتستسل، أو يلزم الكثرة في الماهية.

وأما القسم الذلث وهو أن أحد المفهومين داخل في الماهية والآخر خارج عنها، وهو أيضاً باطل؛ لأن كل شيء به جرء دخل في المنهية تكون ماهيته لا محالة مركبة، وأيضاً ما يدخل في الماهية لم بكن من معلولاتها، بل يكون معلولها ومعلول ما هو خارج عنها علم من هذا الفسم أيضاً أن بكون المنهية مركبة، وبرم أن يكون المعلول واحداً، فيعلم أن الأقسام الثلاثة باطعة علم يصدر من العلة لواحدة إلا معلول واحد في درجة واحدة.

الحجة الثانية أن أعير ب، وب عير أ فنو قدر، أن بحصل من العلَّة الواحدة أ

<sup>(</sup>١) في الأصل: العدين المعهومين، ولعل الصحيح ما أثبت،

و ب، لؤم أن يصدر من هذه العكة أ. ولا يصدر عنها؛ لأن أ لا ب

الحجة الثالثة أما لما رأيها في البار الحرارة، وفي الماء البرودة، استدللها من الحتلاف آثارهما على احتلاف طبائعهما وهذا لاحتلاف دبيل على أنه لا يصدر من علّة واحدة إلا معلولٌ واحد، فلو حار صدور معموليس من علّة واحدة، لم يمكن هذا الاستدلال هذا الذي ذكرنا هو، مجموع استدلالات الحكماء على أن من العلّه السيطة الواحدة لا يصدر إلا الواحد.

واعلم أن هذه الحجح ضعيعة جدأ

أما الحجة الأولى فصععة في وجودها لأول، كما أن مههوم صدور أ من على عبر معهوم أنه عبر معهوم أنها عبر معهوم أنها قديد للصورة البارية عبر معهوم أنها قديد للصورة البائية وهذال لمعهومان داخلان في سفية الهيولي، أو حارجان عن ماهيبها أو أخذهما داخل والأخر خارج بعين هذا للقرير، فيلزم أن لا يكول قابلاً إلا يشيء واحد، وهو باطل بالاتفاق؛ لأن هبولي عالم الكون والعساد قابل لحميع الصور، وحميع الأعراض، فعلم أن هذا لكلام صعيف جداً وكما إذا قدا أن معهوم قبام ربد غير مفهوم قموده، فهذان المعهومان إما داخلان في ماهنه ربد، أو خارجان، أو أخذهما داخل، والأخر خارج وهذان القسمان باطلان يما قلتم، همي العسم الأول علم بحر أن يكون الشيء الواحد قائماً في الوقت، قاعداً في آخر وهذا باطل بصروره العفل فكذا

اعلم أنَّ التحقيق أن للعلَّة ماهيةً، وحقيقة، ولها بسبه إلى المعلولات ولا شك أن بستها بالعلَّية إلى أحد معلولية غير نسبته إلى معبود احر ولا براع فيه، وذكن الكلام في أنه يحور للدات الواحده نسبه إلى شيء بالعلّم والكلام الذي قالوا لا يقبضي أكثر من بسبة العلّة إلى أحد المعلولين غير نسبته إلى معبول آخر، لكن لا يلزم أن تحمل الكثرة والتعدد في دات العلم فعلم أن هذه الحجة صعبفة جداً والحجة الثانيه فضعيفة؛ لأن بقيض قولنا أحاصل من هذه العنة ليس قول إلا أحاصر عنه، بل قولها إن أ لا يحصل منه، كما أن نفيض قولها الهيولي، قابل بمحركة قوت إنها ليست بقابلة للحركة

وأما الحجّة الثالثة فهي أبضاً صعيفة؛ لأن دليلنا على احتلاف النار والماء لبس احتلاف أفعالهما، من الماء لبس احتلاف أفعالهما، والصدال لا يحتمعان وحيث وجنما طبيعة كل منهما وأثرهما، علمنا أن طبيعة كل منهما بحلاف الأحر، لأنه لو كان طبيعة أحدهما مساوياً لطبيعة الأحر لكان معها أثر (١) لاحر؛ لأن لمعلون لا يحدو من العلّة عملم أن الدليل على

في الأصل «أثراً» وصحمه ما أثبتاء

احتلاف طبائعهما ليس احتلاف آثارهما بل حلو كن منهما من أثر الآخر دليل على احتلاف طبائعهما فعلم أن حجح أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد صعيفة جداً، ولكن ثورد القواعد التي قرروها في الوحب تعالى بناء على هذ الأصل وتتكلم بمقتصى الإنصاف في كن منها إن شاء الله تعالى.

الغصل الثاني في بيان أن المعلول لأول العقل المحص.

قانوا. فإذا ثبت أن المعلول الأول ليس إلا انوحد، فهذا المعلول إما جوهر، أو عرص. ولا يحور أن يكون عرضاً؛ لأنه لو كان عرضاً، لكان الحوهر معلولاً له ومحتاحاً إليه، لكن العرض محتاج إلى الحوهر، بيكون كن منهما محتاجاً إلى الأحر، وهو دور محال فيحب أن مكون المعلول الأول جوهراً، لكن الجوهر على حمية أقسام. الهيولي، والصورة، والجسم، والعقل، والنعس الآيجور أنا يكون المعلول هو الهيولي+ لأن المعلول الأول لا مدُّ أن يكون علَّة لسائر المعلولات لكن الهبولي قائلة، فيلزم أن يكون الشيء النسبط قاملاً أو فاعلاً، وهو محالياء ولا يدرم أن الشيء مبدأ الصول والفعل، فيلرم أن يصدر الأثران عن الواحد، ولا يجوز أن يكون المعنول الأول هو الصورة، للروم كون الصور، علة للهيولي. وهي في العلمة إما محتاجة إلى الهلولي، أو لاء فإن كالب ملحتاجه للهيولي، لرم تقدم الهيولي على عسها؛ لأن علَّة الصورة لما كانت ممشاركة الهيولي، وحب أن بكون الهيولي موجوده ببشارك الصوره في علَّيتها ووجودها قبل وجود علَّمها محال، وإن بم يكن في العلِّية محتاجا إلى الهبولي، فهو في الفاعلية والمؤثرية لا يحتاج إبي الهيولي وما لا يكون في الصاعلية والمؤثرية محتجاً إلى شيء لم بكن في وجوده محتجاً إلى ذلك الشيء عبلرم أن لا تكون لصورة في ذاته ولا مؤثريته محناحة إلى الهيولي، وكلِّ ما يكون كدلك، لا يكون صورة عدم أن لا يكون الصورة صورة، وهو محان، فعلم أن المعلول الأون لا تكون صورة، ولا يجوز أد يكول بمعلول الأول حسماً، لأن الحسم مركّب من الهيوني و نصورة، وما يكون علَّه لشيء مركب، يجب أن يكور علمة الأجرائه، فبدرم أن يكون علته شبتين، وأنصاً لا بكون المعلول الأول حسماً. ولا يجور أن يكون المعلول الأول بعساً؛ لأن تأثير النفس بالالات الجسمانية. ولا يكون تأثيره بالألة الجسمانية لا يكون علمة للأحسام والمعلول لأول يجب أن يكون علمة للأجسام وبدا بطلت هذه الأقسام، ثبت أن المعبول الأول هو العمل المجرد ويعلم من هذا ما روي عن المصطفى صلى له عليه وآله إن أوَّل ما حلق الله العمل.

القصل الثالث عي كيمية صدور جملة الممكات من العقل.

لا شك أن في العالم موحودات كثيرة من الحواهر والأعراض والكل محتاج إلى العلة، والواجب واحد، والمعلول الأول فجميع الجواهر والأعراض ينتهي لا في سلسلة الحاجة إلى المعلول الأول والكلام معده لا يحنو من وجهين.

إما أن لا يصدر من المعلول الأور، إلا تواحد، وعلى هذا الترتيب لا يصدر من علمة اللامعلول، وإنّا يصدر عنه معلولان وتفسم الأول ياطل، وإلاّ لرم من فرص علمة اللامعلول، وإنّا يصدر عنه معلولان وتفسم الأول ياطل، وإلاّ لرم من فرص موجودين هي العالم أن يكون أحدهما علّة تلاّحر، لكن بطلان هذا المعلوم بصرورة العقل، فيلزم أن تنتهي الممكنات إلى ما يصدر عنه معلولان، فيحب أن يكون فيه كثرة فهذه الكثرة لا تحلو من ثلاثة أنسام

إما أن تصدر الكثرة منه تعالى وهو مجار، وإلا يكون تعالى مبدأ للكثرة، وهو ساطل أن يكون تلك الكثرة من لوارم دات دبك المعلول وهو أيضاً باطل؛ لأن كل ماهنته، تكون منذأ اللارمين في درجه واحدة تكون فيها كثرة، فتكون الكثرة معلولة للباري، فيلوم صدور أكثر من واحد منه تعالى، وهو مجال، أو بكون بلك الكثرة من حهته أنه إن ذلك الشيء من نفيته لارم، وما تعالى لارم آخر، فيجمع منها الكثرة والحق لبن إلا هذا الفسم، لكن المعنوم أن ممكن الوجود من ماهيته الإمكان، ومن العلة الوجود، فممذأ كثرة المعلولات لبن إلا الإهكان، والوجود من العلة، فما بكون من العلة الوجود، فمذأ كثرة المعلولات لبن إلا الإمكان، والوجود أشرف من الإمكان، فيلزم أن يكون وجود المقل الأول علة للعقل الآخر ويمكنه علة لبلك أقضى وعلى هذا البرتب يكون وجود المقل الأول علة للعقل الآخر وقت احراحي يسهي إلى لعمل العمال الذي هو مؤثر في يصدر من كل عمل عقل أحر وقتك احراحي يسهي إلى لعمل العمال الذي هو مؤثر في يصدر من كل عمل عقل أحر وقتك احراحي يسهي إلى لعمل العمال الذي هو مؤثر في المعالم، عالم الكون والفساد

هذا ملحص كلام المتقدمين في صدور الأشناء عن بناري عرَّ اسمه

واعلم أن هدا الكلام ناطن من وحوه كثيرة

الأول إن الإمكان ليس صعة ثبوتية، وكن ما لا يكون ماهنة ثانتة، لا يكون علَّه للثانتات، قلا يكون إمكان العقل الأول علَّةً لشوت العلك

بيان المقدمة الأولى، وهو أن الإمكان لا بكون صفة ثبوتية من وحوه

الأول إن الإمكان لو كان صفة موجوده، يكون إم راحياً لداته، أو ممكاً لداته، ولا يجوز أن يكون واحداً لداته، وإلا يلوم أن يكون الواجب لدانه أكثر من واحد أيضاً إلا مكان صفه الوجود ويحتاج إلى دات العمكن ركل ما يكون محتجاً إلى شيء آجر، لا يكون واحداً لذاته، وأيضاً لما كانت دات العمكن محتاجة، وإمكان العمكن محتاج إلى داته، وكل ما هو داته، وكل ما هو داته، وكل ما هو داته، وكل ما هو محتاج لا يكون واجب الوجود لداته؛ لأن إمكان العمكن لداته، وإلا لم أن يكون محتاجاً إلى إمكان رائد على داته ويتحقق إمكان أحر والكلام في الإمكان الثاني كالكلام

في الإمكان الأول، وبرم من هذا أن يكون لكن إمكان لا إلى بهاية

وإن قال قائل البحور أن لا يكون إمكان للممكن للناته، وإمكانه لعس حقيقته وعلى هذا التقرير لا يلزم التسلسل

وحواله أن الإمكان لما كان صفة ثنوتية، يكون لا محاله في الوجود مساوياً للموجودات، وفي لماهنة محالفاً للماهيات فوجب أن يكون موجوده معايراً لماهيته، والإمكان كيفية نسبة لوجود إلى لماهنة رسا كان كذلك، يحب أن يكون لإمكانه وجود وإمكان رائد على نفس ماهيته

ويعلم أنه لو كان الإمكان صعةً رائدة لا يجور أن يكون إمكان وجوده نفس ماهيته، مل يحب أن يكون صفةً رائدة على ماهنيه - والكلام في الإمكان الثاني كالكلام في الإمكان الأول. ويتأدى إلى مالا مهاية له، وهو محال

فيعلم أنه لا يجور أن يكون الإمكيلار عجمة ثبوثية.

المرهان الثاني على أن الإمكان الا بكون صعة ثبوتية، وهو أن الإمكان إن كان صعة ثبوتية، وهيانه إما على ما هو ممكن الوجود، أو على عبوه وهامه على ما هو ممكن الوجود، يكون إمكان وجوده سابقاً عليه الآن الإمكان ثابت له بدائه، والوجود لعيره، وما هو لدائه سابق، على ما هو لعيره، وإذا كان الإمكان شابقاً على الوجود، وإن كان محل لإمكان دات الممكن، لرم أن يوصف دات الممكن بصعة وجودية يعني على وجوده، لكن هذا محل؛ لأنه لو جار أن يوصف لمعدوم بصعة وجودية معدومة وهذا معيم، ولا حوار له عبد عافل، وبيامه عنى نظيره أيضاً باطل؛ لأن إمكان شيء حملة وبعث له وإن حار أن بكون صعة شيء وبعثه حاصلاً في عيره، لجار أن تكون المسلم أحر، وهو أيضاً حهل عطيم، ولما يطل القسمان، علم أنه لا يجوز أن يكون الإمكان صعة ثبوئية

والسرهان الثالث إن الإمكان لو كان صفة ثبوتية، برم اجتماع الصفات العير لمتناهية، وهو محال

بياه أن معلم أن هذا النجسم يمكن أن يوصف بالسواد مع عفلتنا عن أن هذا الحسم موصوف بالحركة، والإمكان الأول معابر الإمكان الثاني، لكن لا شك في أن النجسم يمكن أن يكون موصوفا بالمعاني غير المتناهية عنى سبيل الدل، وكلّ من الإشكالات معاير للآخر، فلو كان الإمكان صفة ثانة، لاجتمع في كل واحد من الأجسام صفات غير متناهية، وهو محال.

فعلم بهده السراهين القاضعة أنه لا يحور أن يكون الإمكان صفة لبوتية. فإذا علم هذا قلماً لم يكن الإمكان أمراً ثاتً وحوديا، لا يحور أن يكون علّة الفلك، وإلاّ لوم أن يكون المعدوم علّة للوجود، فيجود أن بكون عله الموجودات أمراً معدوماً، وبلرم من هذا أن لا يمكن لأحد إثنات واجب الوجود، وهذا باطل

فعلم أنه لا يجور أن يكون إمكان لعقل لأون علةً لفلك أقصى

إن قال قائل إن العلاسفة لا تقون إن مكان العقل الأون علَّةُ للفلك الأقصى بل يقولون إن تعقُّلُه إمكانَ وجود نعمه علَّة للفلك لأقصى

وجوابه أن هذا الكلام فاسد؛ لأن تعقُّله إمكان نفسه لا يحدو من حالتين

إما معدوم، وإما موجود، فإن كان معدوماً اون كان ذلك التعمل علَّه للملك الأقصى، يلزم أن يكون المعدوم علَّهُ للموجود وهو مجاز

وإن كان موجوداً، فإن يكرن التعقل نفس وجود انعقل، أو موجود احر والأول ماطل؛ لأن وجود العقل الأول علّة للعص الثاني، فلو كان علة لوجود العلك الأفضى، لرم أن بكون الواحد من واحده علم شيئين، ولو حار هذا المعنى، تبطل ما هو القاعدة، أو نظل أصل هذه المقالة؛ لأن أصل هذه العقالة؛ الواحد لا نصدر عن اللاواحد

وإن فيل إن هذه المعقل وحوده أخر عبر وحود العقل الأول، لا بكون واحداً لذاته، فيكون له علق، وعلته إن كان الدري عرّ سمه، فنصدر عنه أكثر من واحد الأول وجود العقل الأول، والثاني هذه التعصل وإن كان إمكان المفتل الأول، لوم أن يكون العلمي علّة للوحودي وهو محال فظهر أن هد الكلام باطل على جميع النقادير، فلما ظهر بطلاته نقول

اعلم أن المؤثر في جملة الممكنات بيس إلا الباري، وهو الله تعالى موجد المعوجودات، وهو العؤثر في الحميع، ومحرح كائنات من العدم، وليس لعيره تأثير في شيء من الأشياء، بل هو كما أنه واحد في الدن في لموجودية والإحراح من العدم. وما قاله الحكماء من أن الواحد لا بصدر عنه ,لا الواحد، فقد أنظلناه منزهمة وأجينا بأحوبة شافية عن حججهم، والحمد لله رب العالمين

#### المقالة السادسة

# في أحوال الأجسام والحركات، وما يتعلق بها

ربيها عشرة نصول.

الفصل الأول: في الجرء الذي لا ينجراً:

أعلم أن الأحسام على قبيعين"

الأولى ما شركت من أحسام، كلّ واحد منهما مجالفٌ بالماهية والطبيعة لأحراء كالبلد، وإنه مركّث من أعضاء مجمعه والا شك أن مثل هذا الحسم مركّب من أجراء مشاهلة(١)

الثامي ما لا يتركب من أحراء معتمعة بالطبائع، كالماء والهواء وللعقلاء هي كنمنة المسام الأحسام احتلاف، وصبط هذه الملدهب بأن نقرب

لا شك أن هذه الأجسام قابلة للانقسام بعرفان تجلو من حالتين ا

وما أن يحصل فنه بالمعل الأقسام سمكنه، أو لا وعلى التقديرين فالأقسام إما متاهية، أو لاء فحصلت أقسام أربعة

الأولى وهو تركّب الحسم من أحر، عير متناهية، وكن واحد من الأحراء لا يكون قابلاً للقسمة على وحه من الوحوه هو ملحب أكثر المتكلمين

والقسم الثالث وهو أن الحسم يكون قابلاً بنقسمة بالفعل هو مدهب جمهور الحكماء

والقسم الرابع وهو أن الحسم السبيد، وإن كان قابلاً للتمسيمات، لكن تلك لتقسيمات متناهية وهذا المدهب لا يحتاره (1) أحد بعثني بشأبه

أما القسم الأول، فناطل من وجوه كثيرة

الأولى أن يمرض ثلاثة أجراء بهد الترتيب ١٠٥٥ فالجرء الوسط إما أن يماس

<sup>(</sup>١) عن الأصل: المشاهية،

 <sup>(</sup>Y) في الأصل البحارات والصحيح ما أثباه

الطرف اليمين بالوجه الذي يماس به طرف النسار، أو يكون ما بمس به الطرف اليمين عير ما يماس به الطرف اليمين عير ما يماس به الطرف اليسار. والأول باطل بضرورة العقل

والثاني. يوجب انفسام الوسط الثاني، إذه فرص معاشين وحرء آخر بماس واحداً مها. فإذا تحرك دلك الحرء من الحرء العماس على حرء آخر، فلا يتحلو من أحوال ثلاثة في وقت الحركة إمّا أن يماس الحرء الأول بتمامه وهو محد لأن في دلك الوقت لا يتحرك أصلاً، أو يماس الجرء الثاني شمامه، وهو أيضاً محده لأن في دلك الوقب تسهي الحركة، أو يماس الجرء الثاني شمامه، وهو أيضاً محده لأن في دلك الوقب تسهي الحركة، أو يكون بين الجرأين، فيلزم انقسام الحرء، وأيضا إذا وقع صوء الشمس على أحد الوجهين، فالوحه المصيء غير المصيء عبر المصيء، عبر المصيء عبر

الثالث: إذا وصعبا مثلثاً فائم الروايا بحيث يكون كل صلعي المحيط به عشرة أحراء، بجب أن يكون الصُّد الذي بكون وسر راوية قائمة المايش (١٠) سرهان قال إقليدس ولا يكون للمايش(١٠) جدر صحيح فيجب أن مقسم الأحراء

الرابع. إذا فرصنا خطأ مركباً من حراين لا يتجرأ، فلا محانة يمكن أن يُفرض عليه مثلث بنزهان إقليدس، لكن هذا الفرض بمكن إذّه فرض حرء سنهما، فنقسم الأحراء الثلاثة؛ لأن كلاً من الثلاثة يماش نصفها لتنهام

العامس كل حط يمكن أن يقسم نصفين كما يمتضه برهان إقليدس فلو كان حط مركب أجراء وتر، فإذا قسم، كانت الأجرء سي لا تتجرأ مقسمة وأما مثبتو الجرء فهم بقولون وجود النقطة إتّعاقي فإن كان متحبراً، ثبت الجرء الذي لا يتجرأ، وإن لم يكن متحبراً، فلا بدّ له من محل، ولا يحور أن يكون محله مقسماً، وإلا لرم انقسام الجرء النقطة فمحله لا يكون مقسماً وهو انجره الذي لا يتجرأ

والحواب أن النفطة عباره عن طرف الحط، وبهابة الحط هو أن لا ينقى من الحط شيء، وهو أمر عدمي لا وجود له أصلاً، فرال الإشكال

وأما القسم الثاني. وهو قول حماعه بقونون إن الجسم مركب من أجراء لا بتناهى، فهو أبضاً محال؛ لأنه لو أحد جرءان " منه قوما أن يكون مقدارهما أكبر من مقدار واحد منهما، أو لا. والأول ناطن، وإلا لم يحصل الجسم في تركيب الأجزاء فثبت للقسم الأول فكلما كثرت الأجراء كثر المقدار، بكن الأحسام متفاوتة في المقدار، فلا بدّ أن لا يكون الأجراء غير متناهية

 <sup>(</sup>١) كذا رسبت الكلعة في الأصل في كلا الموضعين

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ايواحد جرأين، تصحيف لعل صححه ما أثت،

وأما القسم الرامع وهو أن تجسم بسبط، وقابل للانقسامات المتباهية، قناطل بالبراهيل المنطقة للقسم الأولى ولما تطلب هذه الأقسام الثلاثة تعيَّل لفسم الثالث، وهو المحق وهو أن لحسم بسيط في ذابه، قابل لتنقسيمات العير المشاهية، ولما كان كذلك لم تحرج تلك التقسيمات من القوة إلى الفعل، إلا بأحد الأسباب

الأول: القطع.

والثاني: اختلاف الأعراض.

والثانث: التوقم

المصل الثاني: في الهيولي والصورة.

دهب لحكماء إلى أن الحسم مركّبٌ من بهيولى والصّورة، والدليل الصحيح عدهم إلى الحسم السيط واحد، فإذا قطع للصهبل، فلا بدأل يوحد الإثبية لعدما لم بكل وما يوحد لعد العدم فله قاس موجود حال وجود المقلول، والقابل لها إما شيء يكول موجوداً فيل الإثبيلية، وإما شيء فخر والقسم الأول باطل، لأن الوحدة لا تنفى مع الإثبيلة، والقابل بحب أن ينقى مع المعيرل، والحق الثاني وهو أن المجسم مركّب من شيء بارة بتصف بالوحدة، وتارة بالإثبيلية، وهو يقبل صور الحاليل في الحالس وهذا الفابل يسمى بالهيولى، وهذه المعتون والبهيليم،

عَمُلُمُ أَنِ الحسم مركَّثُ في الهيولَى والصورة

وعلم أن هذه الحجة صعيفة الأن ما هو قابل للوحدة والكثرة في نعسه الما وحد، أو كثير، أو لا واحد، ولا كثير وإن كان في نفسه واحداً، هلا بدلًا في حال انقسام النحسم أن يصير اثين، فلا بدابه من أحر ويتسلس وإن كان في نفسه كثيراً، فإذا كان الجسم واحداً، كان واحداً، فنزم المحال المدكور، وإن لم يكن واحداً، ولا كثيراً، فهو محال أيضاً الأن كل موجود لا محابة، إما أن يكوب واحداً أو كثيراً ولا بكون شيء حارجاً من هدين القسمين، ولا يتصور، فعلم أن هذه الحجة صعيفة، بل الحق ما وأينا أب الأجسام تتعير من صفة كانجرازة إلى صفة أحرى كالمرودة، وكذا في سائر الصفات أب الأجسام الهيولي، والأعراض صفات لها

وأما أنَّ للحسم هيولي أحرى فهو باطل.

القصل الثالث: مي الحركة

إذا وُجِد في الجسم تعبّرُ، بحيث كنما يفرض في آن من منة لغيره كان وصل الجسم فيه محالفاً لحالة من الآبات الأحر تلك المعة المفروضة وسنمى ذلك التعير

الحركة، وعند الحكماء لا تكون الحركة ,لا في أربع مقولات: الكم، والكيف، والوضع، والأين.

أما في الكم فكما (1) إذا تأثرت لحرارة في الماء فرادت حسمية.

وأما في الكيف فكما<sup>(١)</sup> إذا صار الأصود 'جص والحامص حلواً

وأما في الأين فكما(١) إذ تحرك الجسم من مكان إلى مكان.

وأما هي الوصع، فكما<sup>(١)</sup> في حركة الفلك الأقصى، بل في حركة حملة الأفلاك

وأما لمي المقولات الأحر، فلا تقع الحركة فيها

أما السكون، فاعلم أن الحسم لما لم يتحرك، فلا بدُّ من سنقراره في مكان، وهدا القرار صمة ثبرتية وحودية، وعدم الحركة أمر عدمي فإذا كان السكون هذا القرار يكون أمراً وجودياً، وإذا كان عدم الحركة كان أمراً عبياً

واعلم أن الحركات كلّها مقدمة الأبر الحركة لا محالة في مدافة والمدافة منفسمة، والحركة في جرء بمدافة المدافة المدم منفسمة والحركة في جرء بمدافة العدم المحركات فعلم أن أول الحركة حركة في الحدم فعني أول الحركة الحدم ليس بمتحرك، وليس بداكن

#### القصل الرابع: في الرماد

دهب حماعة إلى أن الرمان ليس له وحود، مل هو ليس تأكثر من أن يصبر الشيء موجوداً، ويصير بعده معدوماً وهده البعدية لا تقتصي زماناً محيطاً بهدا الوجود والعدم للآلة، لو كان لهده المعدية رمان فإمّا أن يبقى هذا الرمان، أو يتحدد إن كان باقياً، فيكون رمان العدم عير رمان الحدوث فالجسم أنز حد في الرمان الواحد بكون موجوداً أو معدوماً، وأيضاً بلزم أن بكون اليوم غير الأمس وإذا كان كذلك، فالشخص الذي وحد اليوم، يكون موجوداً أمس. وهذا ماطل بصرورة العقل.

وأما إذا لم يكن الرمان بافياً متحدداً، فوجود كل واحد من الأجراء يكون بعد عدمه وعدمه يكون قبل، فتقتصي<sup>(٢)</sup> هذه القبيةُ والشفيةُ راساً، فبلرم أن يكون للرمان رمان آخرا، ويؤدي إلى ما لا تهاية له، وهو محال فعلم أنه لبس للرمان وحودا، والقبلية والبعدية والمعية لا تقتصى زماماً أصلاً

<sup>(</sup>١) في الأصن: فكما من دون فام، والصحيح ما أثبتاه

 <sup>(</sup>٢) في الأصن «فيقصى» والصحيح ما ألبناء

الحجة الثانية أنها لو كان لدرمان وجود لكان وجوده إن في الرمان الماضي، أو المستقبل، أو الحال ومحال أن يكون وجوده في لماضي؛ لأن ما هو مستقبل لم يوجد بعد، بل يكون معدوماً ومحال أن يكون في الحال؛ لأن ما هو حاصل بين زمان الماضي و لمستقبل أن لا ينقسم علما عدم دلك الان، حصل بعده آن آجر، قلزم أن يكون الرمان مركباً من آبات متالية وهو محان ععدم أن الرمان لا بتركب من الأجراء، ولا ينقسم

وأما ما ثبت أن الرمان لا وجود له هي الماصي والاستصال والحال [عمَّم أن](<sup>(1)</sup> لا وجود له أصلاً

واعدم أن أكثر الحكماء أثنيو الرمان، وقانوا إن بعلم بصرورة العقل أن اليوم موجود، وأمس ماص، والاستقبال سيحيء والعرق بين اليوم والأمس، والحال معلومً تصرورة العقل، وكلّ ما يكون كذلك، لا يمكن إلكاره.

والبرهان الاحر هو أما بعدم مصروره العقل أن من أون اليوم إلى آخره أريد منه إلى نصف وكل ما يعمل الرباده و لنعصان، بحب أن بكون موجودً؛ لأن لعدم والنعي المحص لا بعس الرباده والنعصان، ضجب أن بكون كمّاً عمدم أن الرمان موجود، وهو من مقولة الكمّ، ولا يحور أن يكون الزمان نصس الحركة؛ لأن انعقل يجوّر اجتماع الحركتين، ولا يحوّر احتماع الرهاس فعدم أن الرمان موجود دمل الربادة والقصان ولا يكون نفس الحركة

الفصل الحامس: في ماهية الرمان.

دهب حماعة من قدماء الحكماء إلى أن لرمان حوهر فائم بالنفس، وتحاور عن المحلّ جماعة من تبك لطائفة، وفائو إن لرمان هو واجب لوجود نداته، وحجنهم على هذا الكلام أن كلّ شيء لرم من محرد فرض عدمه محل يكون واحب الوجود لدائه، إن لم يكن الرمان كدنت، فيكون واجب الوجود، إن بيان أن من مجرد فرض عدم الرمان يبرم المحال فيه إذا فرض عدم الرمان، فلا محالة بكون عدمه بعد وجوده وليس البعدية إلا بالرمان ففي حال يفرض عدم الرمان بكون موجوداً، فهو محان، فيعلم أن محره فرض عدم الرمان يكون وحده وكل ما يكون عدمه محان بدائه وكل ما يكون عدمه محالاً لدائه، يكون وجوده واحباً، فغيم أن برمان وحت قدته

وحويه أن كلّ حرمٍ من أحر ، الرِّمان بقدم بعد وجوده، وكلُّ ما يُعدم بعد وجوده

<sup>(</sup>١) زيادة يعتصيها السياق

لا يكون واجب الوجود لداته. فيجب أن لا يكون واجبًا بداته.

وأما أرسطاطاليس والمتأخرون أبو النصر، والشيخ أبو عني، على أن الرّمان مقدار الحركة، وهذا المدهب لا يحدو من إشكال، وبحن بورد الإشكالات.

الإشكال الأول هو أن نقول. إن تعلق حركة بالزمان إذ لأجل أنه حركة أو لا والقسم الثاني باطل، لأن ماهية الحركة لا تحصل في الوجود إلا أن يكون حالة بعد حالة، ولا تكون تلك تقلية والبعلية إلا بالزّمان، فيعلم أن الحركة من حيث أنها حركة توجد بدون الزّمان فلو كان الرمان عارضاً من عوارض المحركة، ملزم أن يكون لكلّ حركة رمان، وإلا لزم قيام العرض الوحد بمحال كثيرة، وهو محال فعلم أن الرمان ليس من لواحق الحركة.

الإشكال الثاني أن كل حركة لا يمكن مصوره إلا في الزمان المعين ووجود الحركة محتاج إلى وحود الزمان، ولا يجور أن يكون الزمان عرضاً قائماً بالحركة، وإلا لوم أن تكون الرمان محتاجاً إلى الحركة، والحركة محتاجة إلى الرمان، فيلزم الدور، فعلم من هائين الحجين أن ما يقال من الزمان لاحق من لواحق الحركة، لا يحلو من إشكالات ولها (....)(1)، ومالة التوفيق المحلومين المحالات ولها (....)(1)

#### العصل السادس: مي إثبات المكيان

وأبكره حماعه من فدماه المحكماه ودليلهم أن المكان إمّا موجود، وإمّا معدوم وإن كان معدوماً فمحال أن يحصن الحسم فيه الأنّ حصول الموجود في المعدوم غير معغول، وإن كان موجوداً، فإمّا أن يشار إليه، أو لاء وإن لم يكن مشاراً إليه والجسم مشار إليه وحصول العشار إليه في غير لعشار إليه، غير معقود وإن كان مشاراً إليه فإمّا أن يكون قائماً بالجسم، أو لا وعلى المقديرين يكون محماجاً إلى مكانٍ آخر وهو بتأذى على التسنسل المحال، فيُعلم أن المكان لا يكون موجوداً

والحواب أنّى يدرك الحسّ أن لحسم يتحرك حان الحركة لا محالة من مكان إلى أحرى فإدا كانت الحركة موجودة، فيكون المكان موجوداً لكن الحركة موجودة، فيكون المكان موجوداً. وبالله التوفيق

العصل السامع: في ماهية المكان

وهيه تولان:

الأول إنه عبارة عن بُغدِ حالٍ، فلا يكون الحسم موجود عبه.

والثاني" إنه عبارة عن السطح الناص من لجسم الحاوي المماس للسطح الطاهر من الجسم المحوي و الأول قول أفلاطون، والثاني قول أرسطاطاليس.

والبرهان على فساد القول الأول أنه أن الأبعاد إمّا قابلةً للحركة، أو لا وإنّما كان يلزم المحال إن كان قابلاً للحركة فيحركة انتقال من شيء إلى شيء، فيلزم أن يكون للمكان مكان آخر وهو ينتهي إلى اللاشيء (1) وإن لم يكن قابلاً للحركة، علم يكن يُعَدَّ قابلاً للحركة، علم يكن يُعَدَّ قابلاً لحركة (1) بلحسم قابلاً يكون الجسم قابلاً للحركة, وهو محال

البرهان الثامن إن المكان لو كان بعد، وللتمكن تُعَدُّ آخر فعتى تمكن المعتبكن في مكان، لرم احتماع السعدين من الأحراء، إن بالماهية، أو بالدوارم، أو بالعوارض، ولا يحور أن تكون بالماهية، لأن طبعة البعد من حيث أنه بعد واحدةً، ولا يجور أن تكون بلوارم الماهية، لأن الحسمين لو تساويا في تمام الماهية، لتبويا في لوارمها ولا يجور أن يكون بالعوارض المعارقة للماهية؛ لأن التعلين إذا احتمعوا في مادة، وبكونان متساويين في تمام الماهية، فكل عارض لمكن هروضه لأحدهما، بحور أن لعرض للآخر علو كان عارض يعرض لأحدهما، ويعرض للآخر ثمنا اشتركا في هد لا يمكن أن يكون هذا بسأ فلاماشي، فعلم أنه لا لحور امتيار يُعَلِّ عن الآخر بالماهية، ولا للوارمها، ولا لعوارضها فيطلت المعايرة والمعدان، لكن بعد الجسم موجود فيظل البعد الاحر، فعلم أنه لا يجور أن يكون أن يكون علم أن يكون أن يكون أن يكون المعايرة والمعدان، لكن بعد الجسم موجود فيظل البعد الاحر، فعلم أنه لا يجود أن يكون المكان عبارة عن السطح.

### القصل الثامن: في بيان استحالة الحلاء

برهانه أنه لو قدرنا حسمين عير مماشين، ولا كمون بينهما بشيء يعاش كلاً منهما، فلا بدّ أن يكون بينهما بعد مقدر مقرر ويوحد بعد أكبر وأصغر من ذلك البعد، وكل ما بقبل الريادة والنقصان لا يكون عدماً صرفاً، هما فرص حلاء، ليس عدماً صرفاً، بن موجود قابل للمساحة والنقدير وكن ما يكون كنك يكون كما هيو إما كم بالدات، أو بالعرص وانكم بالعرص، وهو أن يكون محلاً بلكم، أو حالاً فيه محل الكم وعلى لتقادير الثلاثة لرم أن يكون المحلاء جسماً؛ لأن المحلاء على التقادير الثلاثة يكون موصوفاً بالأبعاد، والامتدادات

وأما الكمُّ بالدات، فهو إمَّا متصل أو منقصل، ولا يجور أن يكون منقصلاً؛ لأن

<sup>(</sup>١) في الأصل اللاشاهي ال ولعل الصحيح ما أثبتاه

<sup>(</sup>٢) في الأصل. اللحركة

المنفصل المركب من الوحدات، وكن ما يكون كديث، كان قابلاً للانقسامات العير المشاهية، وكل ما يكفي قابلاً بلانقسامات العير المشاهية، لا يحصل فيه الجسم، ولا يكون مكاتاً للجسم، ولما بطل هذا انقسم، بجب أن يكون الحلاه كماً متصلاً، ولا محالة يكون لمادة فلا يكون انحلاء عدماً صرف، بن يكون جسماً

## العصل التاسع: في البرهان على تناهي الأجسام

كل بعد وجد يكون لا محالة نصفُه أقلَ من كلُه، وكل ما يقبل الأقلية، والأكثرية يكون له ترتيب وضعي، أو طبيعي، وكل ترتيب وضعي، أو طبيعي بجب أن بكون متناهياً، فيجب أن تكون الأحسام كلها مناهية

إن قبل له فرضاً أن نقيم شخصاً على طرف العالم، وأخرج يده، فإما أن يمكنه، أو لا فإن أمكنه، ثبت الحلاء خارج العالم، زن لم بمكنه، يكون في خارج العالم مانعً خسماني (٢) فيكون حارج العالم حسم (١)، فيكون العالم غير مناه قلبا لم يمكن إخراج اليد، وعدم الإمكان ليس لأجل العامع، بل لأجل أن لحركة مشروطة بحير ومكان فإذا لم بكن خارج العالم خبراً، ومكان، لم بمكن الجركة، والله أعدم

المصل الماشر في بياد [أدّ]<sup>(1)</sup> عالم الجسماني ليس إلا الواحد المحكماء على هذا المطلب ثلاث حجح

۱ ـ أنه لو وجد عالمان، لوحد الكثره، روقع بينهما الحلاء لكن الحلاء محال،
 موجود العالمين محال،

٢ . أنه لو وحدت عالمين، لوحد في كن منهما العناصر الأربعة ولا شك أن هذه العناصر تكون طبيعة واحدة، فيلزم أن يكون كل واحد منهما منحركا بالطبع؛ لأن كلاً منهما في مكانه الطبيعي، ويكون كل منهما ساكناً أيضاً، فبلزم أن يكون متحرك، وساكناً معاً وهو محال

٣ ـ أنه لو وُجد عالمان، لكانا مستدين بن داب الواحب، فلرم صدور المعلولين
 من علّة واحدة، وهو محال.

واعلم أن على هذه الحجج الثلاث نورد أبحاثًا كثيرة أوردناها في الكتب الكثيرة بالشرح والاستقصاء

<sup>(1)</sup> في الأصل: «شحص» والمنجيح ما أثت،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل. قمانها جسمانياً>، والصحيح ما "ثناه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فحسماً، والصحيح ما أثباه

<sup>(</sup>٤) رياده يقتصيها الـــاق.

## المقالة السابعة

## في بيان صور الأفلاك

وفيها عشرة فصول:

العصل الأول: في بيان أن العنث بسيط؛ لأنه بو كان مركباً، بجاز عليه الأنحلال وكن ما تحوز عبيه الانحلان، يكون قابلاً للنحركة المستقيمة، وكل ما يكون قابلاً للحركة المستقيمة، تكون لجهات متحدد، قبله علو كان عنث مركباً، لم يكن محدد الجهات، بل الحهات محددة قبله، لكن بنا في الكت المسوطة أن الفلك محدد للجهات والفلك بسيط.

اعدم أن هذه الحجة لا تجري إلا في القبك الأعلى

المصل الثاني في مان أن العلك ليس بثلين ولا حصف كل حسم يكون بالطبع طائماً فلمركز، فهو ثقبل، والجميف ما يكون هاربً عنه هذه الجركة من الجركات المستقدمة والجركات المستقدمة غير حائزة على العلك، إذ الفلك لسن ثقبالاً ولا جعماً

العصل الثالث في أن العلك بس بجار، ولا بارد الأنه لو كان حاراً، لكان في عاية الحرارة، وكل ما يكون في عاية الحرارة لا بدله ما لا بدلما يقتمني طبيعة الحرارة، وعاول سرعة حركته، مع أن في حواره كرة البار فكان حرارته في حد لا يمكن أن تكول أريد منها، لكن معلوم أن العناصر بين الأفلاك كقطرة بين البحر، فلو كانت الأفلاك ببلك الحرارة، يجب أن يكول جملة العناصر في عاية الحررة، ولما لم يكن كذلك، علم أن الأفلاك لا يجور أن تكول حاره، ولا يحور أن تكول أيضاً باردة لأن منزعة الحركة مابعة من برودتها

العصل الرابع: في بيان أن الأملاك كروية.

يرهانه أن الأفلاك بسيط، وكن ما يكون بسيطاً، بكون شكله كروباً؛ لأن فعل القوة الواحدة في المادة الواحدة لا يكون إلا على بهنغ الواحد افكل شكن غير الكرة لم يتشابه، فعرم أن يكون شكن الأفلاك كرة، وفي هذا الكلام إشكان بسبب احتلاف ثنخن المتمرة (١٠)

<sup>(</sup>١) كذا وردت اللفظة في الأصل

القصل الحامس" في بيان أن الأملاك متحركة.

مرهامه أنا رأيه طلوع الكواكب وعرومها، ولو كانت الأفلاك ساكنة لكن الكواكب متحركة فيها، لرم حرق الأفلاك، لكن الحرق عليها محال، فحركة الكواكب من حهة حركة الأفلاك، فثبت أن الأفلاك متحركة.

العصل السادس. في بيان أن حركات الأعلاك إرادية

حانه أن حركات الأفلاك، إمّا طبيعية أو قسرية، أو إرادية ولا يكونان طبيعة لوجهين

الأول؛ أن حركته من هذه النقطة غير حركته إلى هذه اسقطة ولا يحور أن يكون الشيء في حالة واحدة مطلوباً بالطبع، ومهروباً عنه بالطبع، فقُلم أن حركة العلك لا تكون طبيعية.

الثاني أنه لو كانت حركه العلت طبيعية، لكان له مطلوب وإذا وصل إلى هذه المطلوب؛ لانقطعت للحركة، لكن لانقطاع عنها مجال؛ لأنه لو انقطعت الحركة؛ لانقطع الرمان؛ لأنه عارض من عوارض الحركة، وعلم المعروض يسترم علم العارض، لكن علم الرمان مجال؛ لأنّ كل ما تُعدم، مكون عدمه بعد وجودة وهذا المقلبة بالرمان، فيكون للرمان رمان، فيكون موجوداً وقت كونه معلوما وهو مجال ولا يحور أن تكون قسرية؛ لأن لقسر حلاف الطبيعة، وثما لم بكن الحركة طبيعية، لم بتصور فصرها، فإذا لم تكن طبيعية، لم بتصور فصرها، فإذا لم تكن طبيعية، ولا فسرية، يجب أن تكون إرادية

إن قال قائل لو كانب إراديه، لاحتلمب النحرك، والنحال أنها على نهج واحد الإرادي يختلف باحتلاف الإردة واحملاف لإرده ليس نواحت؛ لأنه لا يستحبل [في](١٠) العقل أن بقى شيء واحد على حالة واحدة، فعُنم أن احتلاف الإرادي لا يكون واحداً.

العصل السابع: في إثنات النفوس الفلكيه

قالوا لما ثبت أن حرك الفلك برادية، فهذه الإرادة إمّا كنيه أو حرثيه. ولا يجور أن تكون كليّه؛ لأن الإرادة الكليّه لا تكون سنا لحصول فعل جرئيّ، لأن نسبة المست الكليّ إلى جميع الحرئيات متساويه فيم يكن حصول حرئيّ منه أولى من الآخر، فيجب أن يحصل جميع الحرئيات أو لا يحصل حرئيّ أصلاً وهما محالان فإرادته جرئيّة والإرادة الجرئيّة بعد الإدراكات الحرثية لأن ما لا يُدوك لا يكون مراداً، ومقرك الجزئيات القوى الجسمانية، كما قبل في عنم النفس، قملم أن النفس الفلكية قوة

<sup>(</sup>١) ريادة يقنضيها السياق.

جسمانية ونسبتها إلى العلك كسبة لنفس الحيوانية إليا وفي هذا الناب إشكالات كثيرة بدكرها إن شاء الله تعانى.

### الفصل الثامن؛ في العرص من حركات الأعلاك

بينه أن الأفلاك عرص في تحركة، أو لا؟، لا بحور أن يكون لها عرض؛ لأنَّ المعل الكدائي عبث، والعبث لا يدوم، ولا يكون أكثرناً؟ وأنصاً الفعل الكدائي بكون وجوده وعدمه متساويين (١) فون ترجم طرف الوجود، لوم أن ينرجع أحد طوفي الممكن على الآجر لا المرجع وهو محال، فشت أن بلعنت في حركته عرض، ولا يحلو هذا الغرض من ثلاثة أحوال.

وإما أن لا يمكن حصول العرص شمامه، أو محال أن يحصل منه شيء، ويحصل منه شر، وبعني شيئاً<sup>(1)</sup> أحر ولا بجور أن تحصل تتمام لأنه لو حصل، لانقطعت الحركة، والانقطاع محالًا، كما سق، ولا يمكن أن لا يحصن أصلاً، لأنه لو كان كذلك لكان هنه محالاً، وطلب المحال عث، والعنث لا بموم، ولا بكون أكثرباً ولم نقل انقسمان بقي انقاسم الثالث، وهو أنه يحصل منه شيء بنفي منه شرّ فائما حتى ننفي الحركة وحصول هذا الشيء لم بكن بمحصل الحركة، بل بالأوضاع الحاصلة الكليّة من الحركة حتى تحصل الأوضاع الحاصلة الكليّة من الأوضاع، والأيون إلى الفعل، فتموم الحركة حتى تحصل الأوضاع، والأيون إلى الفعل

#### الفصل التاسع: في إثبات العقرل

اعدم أنه لا يحور أن يكون متحراح الأيون والأوصاع مطلوباً أولياً الأنه لو سار شخص من حميع الأيام في أطرف العالم بلا عرض، ويقول العرض من النسبة استخرج الأيون والأوصاع من القرة والمعن، لعدم لعقلاء سعيها ومجوباً وهذا لم يكن لائقاً لنشر فكيف يكون لائقاً للأحرام الشريفة السماوية، وهذه الحجة إقناعية.

إنَّ التعلق بالسفليات، كما يقال: إن العرض من هذه الحركة العباية بالسفليات؟

<sup>(</sup>١) في الأصل المتساويات، والصحيح ما أثبتاء.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل اشيء الصحيح ما أثبتناه

لأن كل فاعل فعل فعلاً لعرض وكان هذا العرص أوني له من عدمة فلو كان هذا العرض التعلق بالسافلات، لرم أن تكون السافلات سبباً لحصول كمال العالدت، وهو محال؛ لأنّ العلويات أشرف من السافلات، ولا يجوز أن يكون الحسيس علّة لحصول كمال الشريف، ولما بطل هذا القسم، فلا بدّ أن يكون العرض التعلّق بالعلويات. والتعلّق بالعلويات.

إن تعلق بالمحلك الذي قوقه وهد الواجب أن يكون حركة الفلك الأسفل متشابها لحركة الفلك الدي قوقه وهد الواجب أن يكون حركة الفلك الأسفل متشابها لحركة الفلك الأعلى في الجهه، وفي السرعة والبطء ومعلوم أنه ليس كذلك، فيعلم أن العرص التشبه لعير الجميماني، ولا يجوز أن يكون هذا واحب الوجود وإلا لوجب أن تكون حركة حميع الأفلاك متساوية! لأنّ الأفعال التي تكون لعرص واحد تكون متساوية ولما لم مكن كذلك علم أن علّة كل قلك بيست موجودة، وليس بجسم، ولا حسماني، ويسمى هذا الموجود بالعقل.

وأما بيان العقل من أي حهة عنة لحوكة العلك، إن الفلك بما أدرك كمالات العقل، علم أن الكمال الممكن الحصول للعمل فأراد أن يستحرج كل كمال لا يكون ممكن الحصول لنفسه من القوة إلى الفعل وبما لم يكي من الكمالات عير استحراج الأيون والأوضاع، فلا حرم يشتعل بالحركة التي كانت سناً له.

هدا حاصل كلامهم في هذا الباب، بعدما بتكلف، وبجعله مدهما واعلم أن هذه الحجة صعيفة، ويود عليه إشكالات كثيره وبحل بورد واحداً من هذه الإشكالات

وبقول النفس الملكي عندكم قوه حسمانية، ولقوى الجسمانية للموجودات لا تدرك المجردات، فالنفس لا يمكن أن تدرك بعفل، ولما لم بدرك العقل محال أن تريد التشبه به؛ لأن إرادة النشبه بعد الإدراك ولا يمكن أن بحاب عن(١١) هذه الأشكال إلا بإيطال واحد من هذه الأصول

إن قال قائل: إن النفس ليس بقرة جسمانية، بل هي مجرد مديّر للعلك. ونسبته إلى جسم العلك كتسبة النفس الناطقة إلىــا

قلما. إن هذا الكلام على حلاف بصوص لشيح أبي<sup>(٢)</sup> علي [ابر]<sup>(٣)</sup> سيناه في أكثر المواضع، ومع هذا قلما: لا يحلو من حالتين

<sup>(1)</sup> في الأصل: فمن؛ والصحيح ما أثبتاه

<sup>(</sup>٢) في الأصل الأبواء، والصحيح ما أثبتاه.

<sup>(</sup>٣) ريادة يقنضيها السياق.

إمّا أنّ القوة التي هي مبدأ الحركة العبكية مدرك الحرئيات أو لا، فإن كانت مدركاً للجزئيات، كانت قوة حسمانيه؛ لأن مدرك الحرئيات عبد الحكماء ليس إلا القوة الجسمانية، ومدرك المحردات قوة محردة، ولقوة لي هي مدأ قريبة لحركة العلك حيث أنها مدرك المحردات للعقل أنها مبدأ لهذه الأفعال الحرئية، يحب أن يكون جسمانية، ومن حيث أنها مدرك للعقل تكون محردة؛ ليحصن التنه إلى المجرد، فيدم أن تكون القوة الواحدة جسمانية، وغير جمسانية وهو محال، وإن قالوا القوة المتحركة القريبة للعلك لا تكون مدرك الجرئيات، من هي مدرك الكفيات، فحائر أن تكون الإدراكات الكفيات سبالات لحصول الأفعال الجزئية، فهو خلاف مدهب الحكماء ون جاز هذ المحلى، فلم لا يحور أن يكون المدأ القريب لحركات العلق هو المعل، ولا يحتاح إلى العسن علم تثبت المعوس العلكة

المصل الماشر - في بيان حجج أجر أقاموها<sup>(٢)</sup> على إثنات العقول

والمشهور منها أن الحركات الفلكية غير مساهدة، والأفعال الغير متاهية لا تصدر من القوى الحسمانية، فالقوة التي هي ميداً حركات الفلك للجب أن تكون حسماً، ولا حسمانياً، ولا يحور أن يكون دلك واحياً، زيلا لرم صدور الكثير منه بعالى، فلا بد أن يكون موجودات أحر غير حسم، ولا تجنبتاكن

واعلم أنه لا بدُ في هذا البرهان من تقرير أنَّ القوه الجسمانية لا محالة تكون منفسمة بانفسام الجسم، فجرء القوه إن فادرُ على مثل فعل الكنَّ، أو لا. وإن كان قدراً، برم أن بكون الحرء مساوياً بلكلَّ وهو محال، وإن لم بكن قادراً، يكون فعل الجزء متناهياً ولفعل الكلَّ إنبه بسنة بالأصعاف ويضعاف المتناهي متناه فمن لم يساه أفعاله، فلا بدُّ أن لا يكون قوة جسمائية

واعلم أن على هذه الحجه أصون ثلاثة، وهو أن نفون بناه الحجة على أن الحركات الفلكية عير مشاهبة وهو محان؛ لأنا بعلم بصرورة العقن، أن دورات القمر أكثر من دورات رُحل، وما يكون عبر منده، لا تكون فيه الأقلية والأكثرية فحركات الفلك يجب أن تكون متناهية

و عدم أن الحكماء أجابوا عن هذا لسؤال بأنَّ الويادة والنقصان تكون في الشيء الموحود، فإذا علمت هذا القول، فوصف معدوء بالريادة والنقصان، يمَّا جائر، أو لا فإن حار، لرم أن بكون دورات القمر أكثر من دورات رحن، فيدرم تساهي حركات

<sup>(</sup>١) هي الأصل: السبب، والصحيح ما أثنت،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل • «التي أقاموها»، ويبدو أن كلمة «التي» رائدة

الهلك، ومدار البرهان على عدم التناهي (١) وإن لم يجر، فمعلوم أن الأشياء الممكنة الصدور (٢) وي الموكنة الصدور عن كنها لا تكون موجودة، فلا يجور وضعها والزيادة والنقصان فيطل ما قالوا في تفرير هذه الحجم إن أفعال جرء القوة المتناهية وهذه الحجة في عاية الصعف

واعلم أن لما حجة على أن القوة الحسمانة لقوى على أفعال غمر متناهبة وهي أن القوه الجسمانية، إما أن نصل إلى حد يكون وجوده تعده محالاً لذاته أو لا والأول ناطل، وإلا يلزم أن ينقلب الممكن لدنه إلى اسمتنع لداته، وهو محال

والثاني حتى، وهو أن بقاء القوة الإنسانية دائماً ممكن فيمكن نقاء تأثيرها في المعلول دائماً؛ لأنها وصلت إلى وقب لا بمكن تأثيرها في المعدول، لرم هد المحال، فعلم أن القوى الجسمانية يمكن أن تكون منادي بلحركات الفلكية الغير المشاهية.

السؤال الثاني أنه لو سدم أن العوى الحسماسة لا يحور أن تكول منادي للحركات الملكية، لكن لم لا للجور أن يكون المندأ هو الباري عزّ السمه؟ وما يقال إن الواحد لا يصدر عبه إلا الواحد، فقد أحمة هنه ساياتاً.

واعلم أن للحكماء على اثبات العقول حجح أخر وماء حمعها على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وإذا أبطلبا مقا الأصل، لم يكن لإيراد هذه الحجج في هذا المختصر كثير فائدة

ومما يجب أن بعلم أن مدأ حملة الممكنات والمؤشر وكن المعلولات فيس إلا ته تعالى والسائط التي أثبتها الحكماء من العقول والنقوس، فيس لإشابها دليل صحيح وأصبح حجمهم عددهم ما أوردناه في هذه الرسالة، وأحسا بأحوله شافية بحمد الله ومنه (\*)

<sup>(</sup>١) في الأصل التناهي، ولعل الصحيح ما ألشاء

<sup>(</sup>٢) في الأمس ﴿الصورة؛ ونعل الصحيح ما ألت،

<sup>(</sup>٣) في الأصل؛ قوالمنقاء تصحيف، صحيحه ما أثبتناه.

#### المقالة الثامنة

## في أركان العناصر

وفيه عشرة نصول

العصل الأولد في أركان العناصر.

أقرب أركاد العدصر إلى حسم العنك سار، وبعدها الهواء وبعده الماء، وبعده الأرص وبيده وبيده الماء، وبعده الأرص وبيس عبر هذا الترتيب موافقاً للحكمة النابعة؛ لأن كل ما يكون في عاية القرب للملك، يكون في عاية الحرارة والبعاده، بسبب سرعة حركة العلك وما هو في عاية البعد منه بجب أن يكون في عاية البرودة والمكثافة، وما هو في الهواء واسار، يكون البعد منه هو في جواز الأرض

اهدم أنه لا شك أن المار حارة، وفي يبوسة بحقة؛ لأن المانس عبد الشبح ما لا يقبل الأشكال العربية (1) بالمسهولة، ويكون صلباً ومحن لا بوحد الصلابة في حرم المار، بل كلما كانت الحراره أريد، كانت الرقه واللّفاف أريد تكون المار يابسة، ولو لم يكن البانس ما قاله الشبح بن هو ما يكون عير منتصق بالطبيعة بالأحسام العربية (1) تكون الماريبية لكن على هذا المعنى يكون الهواه أيضاً يابساً والشبح لا يعترف بهذا المعنى

وأما الهواء، فالمشهور أنه حار رطب أما الرطوبة فلأنه ليس في شرائط الرطب الالتصاق بالأشياء، لأنه لو كان متعبراً لكان الدهن والشيرح (٢) ومحوه أشد رطوبة من الماء، ولما لم يكن كذلك، علمت أن الانتصاق ليس بمعتبر في الرطوبة بل كل حسم يقسل بالسهولة الأشكال العريبة (٢) فهو رطب، لكن الهواء يقبل الأشكال العريبة (٢) بالسهولة، فهو رطب في عاية الرطوبة

واعلم أن هذه الحجة صعيعة؛ لأن من شرط الرطوبة أن تكون سهونة الالتصاق بالعير، وسهولة الانفصال عنه والماء في هذا المعنى أكمل من الدهن، بل أن الذهن لما

 <sup>(</sup>١) في الأصل «العربية»، تصحيف» صحيحه ما أثبتناه

<sup>(</sup>٢) في الأصل. االشرح؛ تصحيف، صحيحه ما أثبتناه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العربه»، تصحيف، ولعل صحيحه ما أثبتناه

كان عسير الالتصاق بالعير، علا حرم يكون صعب الانفصال عن الغير، وكلما يكون الالتصاق سهلاً، يكون الانفصال سهلاً، فلا حرم كنما يكون أشبه بالماء يكون سهل الانفصال، مما أشبه بالدهي، فعلم أن هذه الحجة صعيفة حداً.

وأما الحجة على إبطال أنه لو كان الرطب كما قالوه، لرم أن تكون السار أرطب العناصر، أو يلزم أن تكون المار صلمة حانصةً، لينسق وهما ماطلان؛ لأما بعلم بصرورة العقل أن النار هي غاية اللّطانه

وأما ما تثبت به حرارة الهواء، فهو أما عاليه أنه كلما بعمل الحرارة [في] الماه، تصيّره هواء ولو لم يكن الهواء حاراً بالطبع، لم يكن كذلك، وذلك الحجة صعيفة؛ لأنه يجوز أن نقال إن الحرارة لما عملت في نماه فلتى لم تصر أجراء المأهول، وهو لم يتصاعد ولم تصر منتشرة في الهواء ولما كان كذلك سقطت هذه الحجه

وأما الماء مانماً بأنه أنه بارد ورطب، والأرض بارد ويابس لكن اختلفوا في أن البرودة في الماء أكثر، أو في الأرض؟ فدهب المتقدمون على أن برودة الماء أكثر، وقال يعص المتأخرين إن الأرض أبرد، لأن الأرض أكثف من الماء، وإنما هو بسبب لطافته؛ لأن اللطافة سبب الوصول، إلى حمله المسامات فكذًا كان إحساس بروديه أقل

القصل الثاني مي إلىات الكون و لقساد عملي العماصر

أما انقلاب البار هواة فظاهر؟ لأنه لما هفي في الدر فانطفاؤه ليس إلا بإنظان صورة البارية، وتحصول الصورة الهوائية.

وأما انقلاب الهواء ماراً ففي كثير الحدّ دين حيث تُسدّ المبافد التي يحرح منها الهواء ويُلحُ في النضح.

وأما انقلاب الماء هواه ففي عنبان الماه حيث نصير الماء والبحار بحاراً عبارة عن أجزاء هوائية صغيرة يحتلط بأجراه الماء

وأما انقلاب الهواء ماءً، ففي كور يعلا الكور من الجُمَد فركت (٢٠) قطرات الماء على الكور، وهذه القطرات ليس إلا لأنه يبرد؛ والهواء عاية البرودة فيصير ماءً؛ لأن البود الشديد إذا ضرب الهواء صار الهواء كثيفاً فصار ماء.

وأما انقلاب الماء أرصاً، وانقلاب الأرص سماء، فكما أن أصحاب الإكسير عقفوا

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتصبها السياق

<sup>(</sup>٢) هكدا وردات العبارة في الأصل

<sup>(</sup>٣) كدا رسبت هذه اللفظة في الأصل

الماء، وأدانوا الأجسام انصلية.

العصل الثالث: في إثبات الاستحاله.

والاستحلة عبارة عن تعيير كيفيات العناصر مع بفاء صورها

وبرهامه أنَّا نعلم أنَّ الماء يصير حاراً وهو لا يحلو من أحوال ثلاثة:

وما أن يقال إن الأجراء الباربة كاثبية في الماء، فتظهر في ثلث الحالة وإما أن يقال الأجراء البار يدخل من الحارج، أر بقال إن معص أحراء الماء يصير باراً، أو احتلط بالأحراء والأول باطل؛ لأن الماء مطيف، فقو كانت فيه الأحراء لبارية التي عاينًا(1) في وقت الحرارة، يوحب أن مكون في حميع الأرقات كدبك والثاني أبضاً باطل؛ لأنه بمكن أن يصبر الشيء حاراً من غير مجاورة البركما في العصب والحركة؛ والثانث أنضاً باطل بهذه الحجة فعدم أن تحد مع نقاء صورته المائلة تتغير كيفية

واعلم أن الحكماء، انعقو، في إثبات الاستحالة بهد البرهان ولم يكن كافياً ا لأنهم كما أفاموا البرهان على أن الماء مع يقاء صورت المائية يمكن أن بريل عنه الرطونة والمار مع نقاء صورتها البارية يمكن أن تزيل عنها المحرارة، وإلاّ لم تثبت الاستحالة في حميع الكفيات بل لا نشب إلا في المجرارة وسرودة

## العصل الرابع. في المراح

حقيقة المراح أن تحتبط العناصر وتبكسر كيفية، كلّ منها بالاحر، ويحصل للمركب كنفيّة متوسطة منشانهه، وبقال لهذه الكبفية المتشابهة المراح وأعلم [أد]<sup>(٢)</sup> في المراح مذهبين غير (. . . .)<sup>(٣)</sup>

الأول أن المؤثر في الكسار كيفية كن من العاصر كيفية الآخر وهذا ماطل بالحق؛ لأن العلة يحب أن تكون مقاربة للمعلول وللمسار كل واحد من العاصر يكون معلولاً لقوة كيفية الآخر ولما كان الكسار كل واحد معارباً الالكسار الآخر، فالكسار كل يكون مقارباً لقوته، فيُعلم أن المؤثر في الكسار كل شيء آخر يكون عبر الكيفية المتكسرة فيعلم من هذا أبضاً صحه الاستحالة في فيُعلم من هذا أبضاً صحه الاستحالة في العناصر الأربعة في كل الكيفيتين الحاصلتين منهما الثلاثة أنه لا تأثير كل من العناصر في أخر والت صور العناصر، وحصلت صورة وحدة للحميع والحسم الذي يحصل المتراح

<sup>(</sup>١) في لأصل (عايب؛، ولعل ما أثبتاه هو الصحبح

<sup>(</sup>۲) ربادة بقتصيها الــــاق

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة تتعدر قراءتها

العناصر فيه بعد استقرار المراح حسم بسيط له صورة واحدة، وطبيعة واحدة. وهذا الكلام أيضاً باطل؛ لأما قررت أن الانكسار كيب كلّ واحد يحب أن يكون علّة موجودة حال حصول الاتكسار ولما كان كدنك سقى سائط على صورها وطبيعتها، والتغير لا يكون إلا في كيفياتها وحاصل الكلام في المراح وإن الكلّ واحد من العناصر صورة وكيفية معلولة لتلك المصورة و لامتراح كل واحد منها بالأجر الأثرت صورة كلّ منها في كفية الاحر، وتنفى الصور وتحصل كنة منديهة في الكل وهو المراح

## القصل الحامس: في أقسام المزاح وهو على قسمين:

المزاج الأول، وغير الأول والمراج الأرب ما بحصل من تماعل كيميات العناصر، والمراح العبار الأول هو أن يحصل من تفاعل لجسمين اللدين بكل منهما كيمية ومراح، كما إذا احتمع الكريث واللجبن، فيحصن من حتماعهما كيمية تسمى المراح الثاني

والمراح الأول على قسمين

الأول؛ المعتدل وهو ما يساوي فيه العباضي، وهذا القسم من المراح لا يوحد، وإن وجد لا يدوم.

والثاني العير لمعدل فهو إما بسبط، أو مركب والسبيط ما يعلب كنفيه واحدة، كما إذا كان الرطوبة ابتاني، والسوسة في حدّ الاعتدل والعالب أما الحرارة والبرودة في حد عبدال و بعالب أما الرطوبة، أو البوسه وأما المركب فهو إذا كان الجسم بحيث يكون بعالب فيه الرطوبة مع الحرارة، أو الرطوبة مع البرودة، أو البوسة مع البرودة، أو البوسة مع البرودة، وأقسام المراح تسعة أحدها المعتدل، والباقي غيره

#### المصل السادس. في إثبات الآثار العلوية

اعلم أنه إذا أثرت حراره الشمس في الماء والأرض يتصاعد من الأرض الأجراء الطبيعية، ويقال لها الدحال، ويتصاعد من لماء الأجراء النظيمة. ويقال لها اللحار والدحان، والحار إمّا أن يحبس تحت الأرض، أو نصل إلى وجه الأرض، أو بتصاعد من وجه الأرض.

والقسم الأولى وهو ما يحتس، فإن كان مجاراً، فإن العكس ما يظهر العيون والقسم الأولى وهو ما يحتس، فإن كان حروجه، ظهرت الرلارل، وإن كان الدحان واليحار يحتلطان ويبقيان تحت الأرض بتولد منهما المعادن، كالفلرات السبعة، والأحجار والأملاح والإفراجات، وعبرها كما فصل في كتب الكثيرة

## والقسم الثاني: أيصاً قريب من القسم الأول.

والقسم الثالث وهو ما يتصاعد على العلو، فإن كان بحاراً، فإذا وصل إلى العلقة الباردة من الهواء، فيتكاثف، فتحسب احتلافه يتولد منه الثلج والعيث وإن كان دحاناً، وإذا قرب من الفلك وحرح، فيتولد منها الرياح،

الفصل السامع في بياد أن نظائع سوعية من السات والحبول يجور أن تحدث على سبيل التوالد قد علم أن حدوث هذه الأنواع بما هو الامتراح أحراه العناصر الأربعة على مقدار معين في الكم والكنف، وحصول هذه الأحراء على هذ المقدار بيس ممتع ومتزاجها أيضاً الا يمتع، وإذا حصل الاجتماع، يكون تأثير كل منها في الاحر واحباً وإذا حصل التأثير والتأثر، كان حصول مكيفية المرجبة واحداً، فيعدم؛ أنه الا يمتع حدوث الأنواع على صبيل التولد

الفصل الثامل في ساد أنه إذا حصن شكل وتر مع لوترس وساؤه على تسعة لزاوية على ثلاثة أقسام متساوية، وغيره في الفلك، أيجود أن سخصل هذا الشكل فيه مرة أخرى أم لا؟ وأما عس هذا الشكل، فلا تحصل لمسنة لامساع إعاده المعدوم أما مثله فعنه خلاف وعلى تقلير إمكان حصوله الأطريق لنا في معرفته إلا بمعرفة الأوبار ولقسي، ولا نفيد هذه المعرفة شيئاً إلا على سنسل النقريب وأنصاً يعلم من كنب لهيئات أنه لا يعلم شيء من آلات الرصد على سنبل بنقويب ولما كان كذلك لا يمكن لما القطع بحصول الشكل الماصي ورجوعه إن قان قائل على نقدير رجوع هذا الشكل الماصي أيدرم رجوع الأشحاص الموجودة في النس من الماصية، أم لا؟

قدا لا، لأن مثل هذا الشكل عير هذا الشكل فإذا كان غيره، ثم يكن علَّة الشخص الماضي، بل علَّة للشخص الماضي غير ذلك الشخص، لا مثله

الفصل التاسع: في بياد أنه هل يمكن وجود شخصين متساويين في المراج من كل الوجوه؟

أما الاشتراك المطلق في كل الصفات، فمحده الأنه على هذا التقدير يكون واحداً لا اثنين

أما الاشتراك في جملة الصفات التي هي وراء التعيّن، فللعقلاء فيه خلاف، ذهب جماعة إلى أنه لا يجور؛ لأن حصول هذا الشخص يتبع خصول أجزائه المعين من العماصر على حد معين في الكم والكيف وخصول هذه الأجراء غير مانع من خصول مثل هذه الأجراء في مكان آخر، ولما خصل مثل هذه بهذا لمقدار من الكمّ والكيف،

#### حصل مثل هذا المزاج.

وذهب جماعة أحرى إلى امتباعه، لأن بمراجين لما كنا متباويين في الوحود، فتعلّقه بالنفس ليس أولى من تعلّقه بالأحر فيبعثق بها دفعة محال. والحواب أنه وإنّ جاز حصول المراجين المنساويين في الوجود، لكن إد وجدًا معاً لم يكن تعلق النفس بأحدهما أولى من تعلقه بالآحر ولما كان هذا محالاً، فلم يتعلق بالآحر، ففسد كلا السندين، ويظلا

#### القصل العاشر: في مراتب الكاتبات

الممتوجات أربعة: المعادل، والسات، والحيوال، والإسال وفي كلّ مرتبة طرفال، أحدهما في عاية التقصال، وهو كالسحاب، والرياح، وغيرهما إلى قلبا بعصول المراح فيها، وإلا كالمعادل؛ لأن تركيبها صعيف؛ لأن ( ) ") عابة الكمال وللمراح النامي أيضاً طرفال؛ أحدهما في عابة القصال و شبي في عابة لكمال، كالبحل، فإنا شافي الكسب الكثيرة أن المنحل يشبه بالحيوال في أكثر الوجوه الثالث درجة الحيوانات في الكسب الكثيرة أن المنحل يشبه بالحيوال في أكثر الوجوه الثالث درجة الحيوانات وفي هذا النوع أنصاً تعاوت كثير حتى يصل إلى حدوال بكول مراحه قرباً من مراح الإنسال، واحر أمرحه هذا النوع منصل بأول أموحة الإنسال والأشخاص الإنسال أيضاً مراتب كثيرة، وبتصل أخر مراقبه على أول مراقب الملائكة، ولما انجر الكلام إلى هذا المقام، يجب الشروع في أحوال النفس

#### المقالة التاسعة

## في علم النفس

وقيه عشرة فصول(١١):

المصل الأول. في بيان حدَّ النعس

قال الحكماء في حدّ النفس . هي كمان الجسم الطليعي إلى دي حياة بالفوة، وقال بعضهم . كمال أوّله طبيعي لجسم آلي دي حياة بالفوة

اعدم أن المقصود من هذا التعريف، إن شرح لفظ النفس، أو تعريف ماهيتها والأول بحث لعوي، لابه لا يحصل مفصود أصلاً من شوح الألفاظ إلا معرفة النفط، وإما أن يكون العرص معريف ماهية لنفس، وتعريف مقصيف لا يحدو من حاليس؛ لأنه إما تعريف بالدائيات، أو لا ولا يحور أن يكول التعريف بالذائيات؛ لأن كمالينها للحسم الطسعي عارض من عوارضها؛ لأنها توجد أولاً، ثم تصير كمالاً لنفس وكل ما كان كذلك لم يكن دائياً، ولا يجور أن يكون تعريفاً بالعرضيات؛ لأن تحكم على شيء بأن هذه الصفة من عوارضه إنها بمكن بعد معرفة ذلك الشيء، فيتوقف إلىات العوارض بها على معرفتها؛ فلو كساء معرفتها موقوقة على معرفتها؛ فلو

السؤال الثاني إلى علم كل شخص بدته صروري، وتمير كل شخص بين داته وبين عيره صروري، وكل ما بعلم بالصرورة، لم يجبع إلى النمريف ولما كان معلوماً لنا أن النفس الفلالية، كنفسيا، علمنا نفسيا بالصرورة، لأن تصور الموكّب إنّما يحصل بعد تصور المهردات فودا كان كذلك، فلا يحور النغريف بهذه لحمية، فبعلم أن ما قاله لحكماه في تعريف النفس بنس منحتاج إليه بل كن شخص يعلم حقيقة دانه، ولكن لتعقل خلاف في أن ما بشار إليه كن شخص بقوله أنا ما هو قمان بعضهم المشار إليه المنعجسم المعين، وقال بعضهم ليس بجسم، ولا المنعين، وقال بعضهم ليس بجسم، ولا تمنين أما في القول بأنه حسم خلاف كثير فقال قوم إنّ الإنسان عبارة عن البدن بمعين المشاء المحسوس وقال احرون إنه عباره عن الصفات القائمة بأبيدن كالحياة، والعلم، والقدرة، وغيرها وقال قوم احرون إنّ لإنسان عبارة عن الشكن المعين في البدن

<sup>(</sup>١) كدا بالأصل، والمدكور بيما يلي أحد عشر بصلاً.

وأمّا مَنْ قال إن الإنسان عبارة عن ما لا يكون جسماً، ولا حسمانياً، فهم أكثر الحكماء فعيهم خلاف في أن تعلق النفس بالبدن ماذا.

هقال فورفوش إدا تعلقت النفس بالبدن صار واحداً، وإدا صار واحداً، يكون دلك الواحد إنساناً.

وأما أكامر الحكماء، كافلاطود، وأرسط طالس، فهم يقولون. إن الإنسان عبارة عن النفس والدن آلة له وهذا الذي ذكرناه هو الاحتلافات انحاصلة في ماهنة النفس، وأنّا بحوص في تلك المسألة إذا تكلمنا في أمعان النفس؛ لأنّه ليس طريق إلى معرفة ماهيتها، إلاّ باستقراء أفعاله، وبالله التوفيق

العصل الثاني: في شرح آثار النعس

أعلم أل للعس أثرين

الأول المعل

الثاني: الأبمعال.

والفعل عباره عن تصرف النفس في اليب، والمعالها عبارة عن إدراكها الأشناء ولما كان الإدراك مقدماً في الأفعال فتعدم شرح أحوال الإدراك على العبن

اعلم أن الإدراك على قسمين. جرئي، وكليّ

أما الجرئي، فإما بالطاهر أو الناطن، والصاهر حميية النصر، والسمع، والشم، واللوق، والنصن

وأما الناص قثلاثة التحيل، والتمكر، والنوهم

ولكل منهما حرامه فالقوى الناطبية حمسة، وعنقاد الحكماء أنَّ الإنصار بالقوة المركورة في ملتقى العصبتين لمحوفتين والسماع بالقوة المفروشة على سطح الطّنماح وكذا في سائر الحواس والإدراكات الطاهر والناطن

وأما اعتقادما، فهو على خلاف أعنفاد الحكماء، بل اعتقادما أن مدرك كلّ المدركات ليس إلا النفس، ول على هذا المدعى حمسه براهين

البرهان الأولى هو أنا إنا رأينا شخصاً معيناً من أفراد الإنسان، يمكن لما الحكم يأنه الإنسان، وموضوع هذه الفصية جرئي، وهو الشخص المعين، ومحموله كلّي؛ لأن الإنسان ماهية كلّية، وكلّ قوة يُصدّق ثبوت المحمول للموضوع، لا بدّ له من تصور المحمول والموضوع معاهبتهما؛ لأنَّ التصديق بعد التصور - فلا بدَّ من شيء واحد يتصوّر الحرثيّ والكلّيّ، لكن تصور الكلي حاصله سمس والتصور الحرثي أيضاً حاصل للنفس

البرهان الثاني هو أن إدراك المعردت شرط في إدراك المركبات؛ لأنّ حقيقة المركبة ليس إلا مجموع الأجراء فمن أدرك المحموع، فلا محالة أدرك المعردات، لكن الحرثي عبارة عن محموع الماهية مع قيد التعيين فالموة التي أدركت الحرثي إدراك الماهية للدون قيد التعيين فعلم أن مدرك الجزئيات هو مدرك الماهية للون الكن العاهية مدون قيد التعين كتي فعلم أن مدرك الجزئيات هو مدرك الكافيات القبل، فهي مبرك لجرثيات أبضاً

إن قال قائل الو أدرك الحس هذا السوادة لا يكون متعلق الحس إلا لعط هذا السوادة ولا يكون السوادية، متعلق الحس

قدا إن متعلق الحس لو لم يكن نفس السواد، ونفس السواد مساوِ نفس البياض، فمرم أن لا يمرك النحس احتلاف الألوان والصواء، وهو ناهل افعلم أن متعلق الحس مدرك<sup>(۱)</sup> للكليّات

السرهان الثالث، أنه لا يكون من العلوم انظيرورية عدم أظهر وأوصبح من علم الشخص نفسه، ونما يسمع وينصر ويقول؟ لأن له ألماً ولده، وتعناً وراحه لو لم نكن انفس مدرك هذه الأشناء بل القوى القائمة يافجينم عير النفس، نرم أن لا يكون المبصر والمسمع، وصدك (٢) النفب والراحة للإنسان، بل لا يدرك الإنسان إلا أنّ القوى العائمة بنديه مدرك هذه الأشياء النفس

اليرهان الرامع أن إدراك الأشياء عند الحكماء عبارة عن انصاع صورها في دات المدرك. لك تتحيل انسماوات والأرصيل بنو كان نضاع هذه الصور في القوة الدماغية، لرم أن تنظيم الصورة الكبيرة في المحل الصعير.

البرهان الحامس أبهم اتفقوه على أن تعلق النمس بالبدن لبس إلا تعلق التدبير وانتصارف وبعلم بصرورة العقل أن التصارف في انشيء بعد العدم به يعيمه، وإلا لم يمكن التصرف.

رد قال قاتل الم لا يجور أن يكون تصرف النمس في البدد المعلق، لكن لما كان قابل التصرف بس إلا البدن المعير، فلا حرم يحتص تصرُّفه بهذا المعين.

<sup>(</sup>١) خ ل. المع التعين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قمدركاً، والصحيح ما أثبتناه

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل؛ ونعل الصحيح \* وضفعاله

مقول تعلق النفس بالبدل ليس إلا تعلق التدبير، والتصوف في البدل لا يمكل إلا يعد علمه بأل هذا البدل يقبل هذا المتصرف، ولا يقبل بدلا آخر، كما لو أرادت نفس تحريك البدل، قدنه قابل لهذه الحركة دول أسال أحو مل بقول، معلى أل هذا البدل بدل لهذه النفس ليس إلا أن هذه النفس منصرفة في هذه سدل، فتعلم هذا البدل بعيمه، لو كال فصد النفس تحريك البدل المطلق لا بكول حصول الأثر في هذه البدل أولى من حصوله في سائر الأبدال، ويلزم أيضاً، أل لا يكول لفس حنصاص ببدل على التعييل، لتتصرف فيه

قال الشيح إن الإدراكات للأشياء لا تكون إلا بألة جسمانية وهذا الكلام مجمل لو كان مراده أن النفس لا تدرك الجرئتات، فهو باطل بالبراهين المدكورة، وإن كان مراده أن الإدراكات الحرثية للنفس، لكن وقب حصول تلك الالات كان حقاً، لكن لا ملزم أن يكون الإدراكا في الياصرة فوة النصر، وفي السمع فوة السامع وكذا سائر الفوى يكون الإدراك في الياصرة فوة النصر، وفي السمع فوة النامع وكذا سائر الفوى

حجة الشيخ إنما تتصوّر مربعاً محكماً بمريعين على هذا الشكل السيال في الوجود في الحيال بين المربعين اللذين في جانب هذا المربع، ولا يكون هذا انمثال في الوجود الحارجي، لأمّا بنصور هذا المربع، وإن لم يكن موجوداً في الحارج، وبكون بهذا الامتيار في الدهن، وإن كان محل هذه الصور النفس المجرد، لرم أن يكون محل المربعين واحداً، ولو كان واحداً، لا يتمبر أحدهما من الآجر لوجه من الوجوه، فوجب أن يكون محل الصور أمراً حسمانياً؛ بيمكن أن يكون محلاً بمربع دون آجر، فعلم أن إدراك الأمور الجسمانية ليس إلا بالقوى الحسمانية

وجواله أنه لو كان تحيل الأشاء مأن تحصل الأشياء في الهوء المحيلة، فيلرم أن يكون مستقيماً لو أدركنا المستدير ولو أدركناهما في قوة واحدة يكون مستقيماً ومستديراً، وهو محال وأيضاً لو كان مدوك الماهيات من الحركة والسكون والاستقامة والاستدارة جوهر النفس، لرم أن تكون النفس متحركاً وساكتاً، ومستقيماً ومستديواً دفعة واحدة، مع أن النفس جوهر مجرد، وهذا أيضاً باطل. وأيضاً لو تحيلنا جبلاً أو يحراً، لوجب أن يكون صوره الجبل والبحر في مقدم دماعا وهو محال؛ لأن الصغير لا يكون محلاً للكبير فعلم أن هذه المحجة ليست برهان ولما ظهر هذا كلّه ظهر أن جملة الإدراكات ليست إلا بالنقل

## الفصل الثالث: في تعديد القوى

مدهب الشيح أنَّ لكل معل قوة حاصة، كما أنَّ الإنصار نقوة حاصة، وكدا التمكّر والتخيّل، وكلامهم في إثبات هذه الدعارى كثيره وأحسبها في إثبات المطلوب حجتان

العجة الأولى أن البسيط لا يصدر عه إلا فعل وحد من القوة الواحدة السيطة لا يصدر إلا فعل واحد، فمصدر الأفعال الكثيرة ليس إلا القوى الكثيرة وهذه الحجة صعيفة، لأنا بينا أن دلائلهم عنى هذا المدعى فاسنة وأيضاً في هذا الكلام منافاة طاهرة مع مدهنهم الأن الحيل الممشترك الذي يقال له منطاسيا، قوة واحدة، ويدرك المنصرات، والمسموعات، والمشمومات فقول وإما أن يحور أن تكون القوة الواحدة مبدءاً لهذه الإدراكات تعدد القوى، وإذ لم يحر، فالقول بأن الحلل المشترك، مع أنه قوة واحدة يدرك هذه الأنواع الحملة ناطل فيعلم أن هذا الكلام فهم محص الدعوى.

المحجة الثانية أنّا أنصرنا أنه قد ينظن نقوة الناصرة عندهم ليست الرطوبة الحليدية، ولا يحب أن ينصر الصحيح العبين الشيء الواحد الين، لأنه يرتسم في كل رطوبة شبح على حدة، ويمكن أن ينارع منازع في هذا المدعى، لكن الاحتلافات في أن القوة الناصرة لنبت الطبيعة الفوقاية، مع أنه لو طهر الحلل، فنالناظل الإنصار، فعلم أن الاحتلاف قد يكون باحتلاف الالات أما الاستدلال باحتلال حال الأفعال على احلاف الموى، وقد يكون باحتلاف الالات أما الاستدلال باحتلال حال الأفعال على احلاف الموى، فنيس بصحيح وبائة التوفيق

القصل الرابع في إثبات أن النفس الناطقة ليست بحسم ولا حسماني

اعدم أن عرصه في هذه الرسالة أن تحوص في المسائل المهمة وبريد أن بشرح المسائل الله للهمة وبريد أن بشرح المسائل التي لم يستقص الساعود فيها ومحترز عن النظويل، فبدرم أن بحترز عن المسائل لتي كانت مشروحة، في كتب أحر فيهذا السب، ريادة على أحوال الحسّ والمحسوس، بحوص في بيان تجرد النفس الناطقة بالبراهين

البرهان الأول. أنا محوص علمنا الأشياء العبر المنقسمة؛ لأن عرفنا دات الباري والنقطة، وما يعلم إن كان سيطاً، ثب المطلوب، وإن كان مركباً، فالعلم بالمركب ليس إلا بعد العلم بسائطة علمي كل حان، وكل من علم الأشياء غير المنقسمة، فهو بنس بجسم ولا حسماني، لأن كل حسم منقسم وكل ما يحل في المنقسم فهو منقسم، لأنا ألفينا (1) أن كن ما حل في أحد طرفي الحسم غير ما حال في طرفة الأخر

إن قيل إن هذا الكلام دطل الأنه لا وجود بلفظة في تجارح، لأنها نهاية الخط، فعدم أن الحان في الحسم منقسم فإذا كان العلم بالأشياء الغير منقسمة في الجسم يكون العلم منقسماً وانقسام لعلم ناظل الأنه اد انقسم لعلم، فكن من أجرائه، إمّا علم، أو غير علم، فإن كانت غير علم، فإد حتمع لأجراء، بكان حالها قبل الاجتماع ليس بعلم فكذا حال الاجتماع، فلا يكون العلم عنه وهو محان فإذا حلث، فالعلم هو الشيء

 <sup>(</sup>١) في الأصل «القيا»، والصحيح ما أثبتاه

الحادث، والأحراء تكون علماً، بل هي محل مكلام وأيضاً الكلام في الحادث كالكلام في الأول، وإن كانت الأجراء علماً، فلا يحلو عن حائيل إما أن يكون كلَّ من الأجراء علماً متعلقاً بالكلّ والحراء وهو محال، أو كان متعلقاً ببعض من العلم متعلقاً بالكلّ والحراء وهو محال، أو كان متعلقاً ببعض من العلوم وهو أيضاً محال لأنا بين أن المعلوم عبر منقسم، وليس له يعض وجراء فعلم أن العلم بالأشياء العير المنفسمة محال أن يُحل في المحسم أو الجسماني؛ فمحله يجب أن يكون جوهراً ليس بجسم، ولا حسماني، وهو النفس الناطقة.

البرهان الثاني: أن كل أحد يعلم بصرورة بعقل ـ أنه الآن الشخص الذي يكون قبله بسنة، أو سنتين، وكيف لا وهو يعلم أنه قبل لأن بعشر مسين مشعول بالشعل الفلاني وعلمه هذا موقوف على أن يعلم أنه الشخص بدي قبله، فبعلم بصرورة العقل أنا بعيه ما يكون قبل هذا بعشر سبين، لكن حملة الأبعاض في الثبدل بسبب البشوء والنمو، والسمن والدبول، والصحة والنمة، وغيرها من أنوع متحللات فإذا كانت الأخراء غير باقبة، فلا تكون الأغراض القائمة، فلا بكون لأغراض والأحسام باقية، ودواتنا باقية، فيلزم أن بكون داتنا شئاً غير حسم ولا حسماني، فلا محالة بكون حوهراً مجرداً

البرهان الثالث إدا سا صل هذا بالبراهين القاطعة أنَّ مدرك كلَّ المدركات بكل الإدراكات بكل الإدراكات يمكن أن يمال إنَّ جمع الإدراكات يحاصلة له، فينقى أن مدرك المدركات بكن الإدراكات شيء لا يكون جمعاً ولا جسمانيا

البرهان الرابع إنَّ قوة العقل على خلاف غوى في أمور

الأولى: الحسمانية أنَّ في الفكر مصرة للبدر، وسبباً لكمال النفس ولو كانت النفس جسمانية، لوحب أن يكون الفكر سبأ تلكمان واسقصان معاً

الثاني؛ أنه ضعف القوة الجسمانية مي حال الشيحوحة والقوة العاقلة على حلاقه

الثالث أنه لو حصلت صورة في الجسم بم يمكن أن يحصل فيه صورة أخرى، كما في الشمعة فإنّه ممثنع حصول الصورة الثانية فيها مع بقاء الصورة الأولى، والعقل على خلافه؛ لأنّه كلما كثرت الصور فيه، كان ستعدادها نقبول صور أخرى أريد

الرابع أن القوة الجسمانية لو أدركت بشيء القوي، لكانت في هذه الحالة لا تدرك الشعلة الصعيفة حال النظر إلى قوص تدرك الشعلة الصعيفة حال النظر إلى قوص الشمس، وكما أن القوة اللامسة لا تدرك الحرارة الصعيفة حالة إدراك حرارة البار، والعاقلة على خلاف هذه الجملة. فص هذه الحملة حرجت حجة إقافية على أن النفس ليست يجسم، ولا جسماني.

وإن قبل إنّا له بعدم مصرورة لعقل لا أن الإنسان هذا الشخص المرئي، فحججكم عبى خلاف صرورة العقل تحميعها باطبة قلما أندي تبصر بالنصر من الإنسان ليس تأكثر من سطح جدت ولويه وبالاتفاق حقيقة الإنسان ببست هذا السطح واللون، فعلم أن حقيقة الإنسان ليست معلومة بالنصر، بن اتفق حميع المقلاء أن معرفة حقيقة الإنسان لا تحصل إلا بالنظر والما كان كذلك وال ذلك الإشكان،

ومات عدى ورأيداء (أن عد هذا مرة أخرى عمي الحاليين لا برى إلا هذا البدد، بل وعات عدى ورأيداء (أيدا هذا مرة أخرى عمي الحاليين لا برى إلا هذا البدد، بل الإنسان هو النعس الباطعة، لحر أن تنقطع النفس المتعلقة لهذا لبدد، وتعلقت لها لعس أخرى، فجار أن يكون الإنسان المرثي ثابً عبر الإنسان المشاهد أولاً، علم يعدم أن هذا الإنسان هو أم إنسان أخر

ورد قبل مي الجواب إنّا بقطع بالبراهين أنه لو نقطعت بمس على البنان، فمحالًا أن تتعلق بها بفس أحرى

وما هذا الدواب صعيف، لأنه قبل معرفة البرهان، فالحواب أن هذا السؤال الأرم عليكم، لأنَّ من قال إن الإنسان عبارة عن رب طبيق الحاص، فإذا عاب، ثم رأه مرةً أجرى، يحور أن يكون الشخص الثاني عير الشخص الأول، لك، على شكل الشخص الأول، وعلى لونه، فظهر أن هذا الإشكان الأرم سواء قلنا إن الإنسان هو النفس، أم البدن، ولما كان كذلك لا يقع في إثبات التفس.

العصل النحامس في سان أن النفوس لناطقة واحدة بالنوع

ودهب الشيخ إلى أن المعوس المناطعة واحدة بالنوع وهد عبدنا باطل الأمّا للجد تعاوياً عظيماً في أحوال اللغوس لمناطعة حتى أن وحداً منها حصل له العلوم بلا سعي عللب، وواحدة أحرى مع السعي لكبر، وتطلب في كثير من الأوقات، أو المعارسة في مدة العمر، وحصول الأساد والمرشد، وشرائط أحرى عبرها الا يحصل له شيء من العلم وبعيد حداً أن يكول هد متعاوب لتعاوت الأمرحة، الآبا وجدما انقلاب مراح شخص واحد من الحرارة إلى المرودة، ومن الرطوبة إلى ليوسة، وقوة ذهبه على حال واحد ويوجد كثير (٢) من الأشحاص المسارية في قوة المراح المحتمة، في قوة الدهن

 <sup>(</sup>١) في الأصل (ورأينا)، والصحيح ما أثبتا،

<sup>(</sup>٢) في الأصل الكثيراً، وصحيحه ما أثنته

والمهم، والمحتلفة في المزاح متساوية في قوة المهم، فيعلم أن هذا التفاوت يرجع إلى حوهر النفس، لا إلى احتلاف الأمرجة.

#### الغصل السلامن. في حدوث النفس الناطقه

دهب أهلاطون إلى أن النفوس قديمة وأرلية، ودهب أرسطاطاليس إلى أنها مُخَلَّلَة، واحتج بأنّها لو كانت قديمة، لكانت قبل التعلق بالأندان على صفة الوحدة والتعدد، ومحال أن تكون واحداً، وصارت النبي فلا محالة يريل عنه الوحدة، فيرال المواحد، وينظل ويوجد اثنان، ومحال أن يكون متميّراً كلُّ واحدٍ منهما عن الآخر وهذا الامتيار إما بالداتيات، أو باللوارم، أو بالعوارض، ولا بنحور أن يكون بالداتيات؛ لأن بوع النفوس واحد ولا ينحور أن يكون باللوارم؛ لأن الأشناه إذا كانت منساوية في الوارمها النيّة، ولا ينحور أن تكون بالعوارض، لأنه لا بدُّ في احبالاف العوارض من تعادر المنادة، وعادة النفوس بالعوارض، لأنه لا بدُّ في احبالاف العوارض من تعادر المنادة، وعادة النفوس والأندان، ولنس لها قبل التعلق بالأبدان لا يكون وحداً ولا منعدداً، فلا منحالة لا متحال ولما ثب أن النفوس قبل الأبدان لا يكون وحداً ولا منعدداً، فلا منحالة لا تكون موجودة.

واعلم أن أصل هذه الحجه أن البعوس واحدة بالبوع، وانطلبا هذا الأصل بالحجة وأيضاً فهم لا يستدلون على هذا الأصل أصلاً بهذه الجحة، فحجتهم على هذا المدعى صعيفة، بل الاعتماد بحدوث لنفس! لأثبا ببرهن على أن العالم بالمعلومات، والمدرك لحميع الإدراكات هي تنفس، فلو كانت النفس موجودة قبل البدل، لكنا في الحال عالمين اللك المعلومات، ومدرسين لتلك الإدراكات، توجودا قبلها، ولما لم يكن لنا شعور بهذا أصلاً علم أن النبوس محدثة

العصل السابع - في بيان أن النفوس مافية معد حراب المدن.

دليل الحكماء هي هذه المسألة أن ما يحدث، فقبر الحدوث ممكن الحدوث، وكل ما يفسد لكان قبل الفساد ممكن العدم، وإلا تكان لا بدله من محل ومحل إمكان الفساد لا يد أن يكون دات المفسر، لأن محن إمكان الفساد لا بد أن يبقى بعد الفساد، لكن دات الفساد لا يعقى بعد عساد وعدم أن محل مكن فساد الشيء لا يكون دات الفساد لا يقى بعد عساد وعدم أن محل مكن فساد الشيء لا يكون دات الشيء، بل شيء آحر، وكل ما يكون إمكن وجود الشيء، أو فساده فيه، يكون

مادة، فيلزم أن يكون النفس مركباً من المادة والصورة، وهو باطل. وعلى تقدير صحته، لا تكون تلك المادة قابلة للفساد، ولا تكون لها مادة أحرى، وينحز يلى ما لا يتناهى، قلا محالة يكون دلك الحرء الذي يسمى بالمادة باقياً ولا نعني بالنفس إلا هذا، فعلم أن النفس باقية، وإن كان فيما فالوا في هذه المسألة إشكالات

#### الفصل الثامن: هي سب الرؤيا

إذا توجه الروح من الحواس لظاهره إلى الباطي، وتعطلت الحواس الطاهرة، فهو حالة الدوم، هوذا أدركت النفس من عالم لعيب ثبتُ من حقائق المعقولات، وألس قوة التحيل على المعلى العقبية لناساً جسمانياً ماساً تلك الصورة، ورؤنتها فهي التي ترى في المام وفي هذه المسألة كنمات دقيقة لا تبين بهذا المحتصر

## العصل التاسع الني إثنات السعادة والشقاوة النفسانية

قالوا اللدة إدراك الملائم و لألم. إنراك المالية والملائم للقوة العقلية، ودراك المعقولات وهذه الإدراكات حاصلة للنفس بعد معارفة اللدن فهذا ما قالوا إن هذه اللذة أعظم من اللذات الجسمانية؛ لأنه كنّما فوي القوة، وقوي الإدراك كان المدرك أكمن، وجوهر النفس أقوى من العوى الحسمانية، وإدراكية أكمل من إدراكات العوى الجسمانية؛ لأن القوى المجسمانية لا ترى غير الطاهر وأما القوة لفقلية فتعوض في باطن المدرك، وتحلل حمسم أحرائه وأف أن مدركت العقل دات الماري، ولملائكة، ولمحردات، والمعارقات، ومدركات لحواس السطوح ومعلوم أن دات الباري أشرف من هذه المحسوسات، فود كان عُلم أن لمدركات والإدراكات، والمدركات للعمانية في كل الأحوال أكمن، كانت اللذة النفسانية أكمل من اللذة المسانية، على لا يكون لها نسبة أصلاً.

إن قبل إذا كانت هذه اللذة بهذا الكمان، علم لم تحصل لنا هذه الددة مع إدراكنا المعقولات؟

قدا إن النصل مستعرقة شدير البدل، وهذا الاستعراق مانع لها من الشعور بهذه للله ألا ترى، إذا صرب البردُ يدُ أحدٍ فصارتُ بلا حسّ، فالبار لا نؤثر فيها. وعدم التأثير من الدر ليس لعدم الدر، بن لإنظار الحسّ، وكذا مسألتنا

#### الفصل العاشر: في الموس الحيوانية

أكثر المحكماء على أن نفوس الحيونات لا تكون مجردة، وأثبت بعض الحكماء محيوانات تفوساً محردة واعتمادهم على أن الحيوسات ندرك الكليّات. وإدراك الكلّ لا يكون إلا للمجردة. أما أنها تدرك الكلبّات فلا ينافي

القصل الحادي عشر: أنها تدرك الجرتيات

وكل ما يدرك الحزئي، فهو يدرك الكلي، بكن محيوانات تدرك الجرئيات، فهي تدرك الكليّات.

وأما أنَّ كلَّ ما يدرك الكليِّ، فهي محرد،، فهي اتعاقي بين الحكماء فيلوم من هاتين المقدمتين للحيوانات نفوساً محردة.

وأما أن من يبكر مجرد نفوس الحيومات استدل بأن النفوس الناطقة واحدة بالنوع عإدا كانت للحيوانات بغوس باطقة مجردة، لرم تساوي بفوسها بفوس الإنسان، وهو محال

واعلم أن مدار هذا الكلام على أن النفوس الإنسانية واحدة بالنوع، وبينا فيما مسق بطلانها، ولما وصل الكلام على هذا المقام يجب أن بقطع الكلام في علم النفس، والأولى بهذا الموضع بيان مقالةٍ محتصرة في علم الهيئات توفيق الله وعوبه

## المقالة العاشرة

# في علم الهينات

وب ستهٔ فصول.

الأولى عني بيان السماوات والكواكب والعناصر الأربعة كلها كرويّة وأثنم الحجج أنها بسيطه وشكل السيط يحب أن يكون كرة، فكنها كروية

العصل الثاني: في ترتيب الأولاك

وإليه طريقاد

أحدهما أن كلاً من الكواكب السيعة على كونٍ محصوص فإذا احتمع الكوكبان المتساويان في الطول والعرص في دقيقة وحدقه لمالدي يُرى يكُون تحت الأحو ولكن هذا الطرس لا يجري في الشمس، لأن نشمس تستر جميع الكواكب، ولا يسترها شيء مها إلا القمر،

الطريق الثاني احتلاف المنظر، إذ علم في الرّصد أن للقمر، وعُطارد، والرّهرة احتلاف منظر احتلاف منظر احتلاف منظر أصلاً، وبلشمس احتلاف منظر قليل فعلم أن الشمس عين هذه الثلاثة العلوية

العصل الثالث. في عدد الأفلاك الكنية

لما وحد لكل من السيارات السبعة حركة حاصة تحلاف حركة لآحر ومن المعدوم أن الجسم الواحد لا تحدف حركته، فعلم أن حركات الكواكب سابقة كحركات أهلاكها وأثبتوا لكن من السيارات السبعة فلكاً بعد هذا ولما وجدوا للكواكب الثابتة حركة بطيئة في كل مائة سنة على مدهب بطليموس درجه واحده في ستين سنة على مدهب المعتاجرين، فأثبتوا كرة ثامنة، وأثبت قوم للحركة السريمة كرة تاسعة، ومن ههنا يقولون الأهلاك تسعة واعلم أن منطقة كن فلك دائره يكون بعده من قطبه على السواء والبعد بين منطقتي الكرتين كالمعدس قطبه وقصاً فلك الثوالث المسافتين لقطب العلك الأعظم، على مائل عبها، فيهذا القدر ميل منطقة كن منهما عن الآخر، وعاية الميل بين منطقتي هدين الفلكن ثلاث وعشرون درجة، وأربع وعشرون دقيقة

واعلم أن أكثر العلماء يرصدون هذا المين فوجد من بأحر هذا الميل أتل مما تقدم

قال الشيخ إن بم يكن هذا انتماوت من جهة حلل آلات الرصد، يكون فوق فلك الشواحت، وتحت المعنف الأعظم كراء أحرى ويتحرك قطب فلك الشواحت بحركته، فإذا تحرك انطبق بالحركة على قطب معدل البهار، فانعدم الميل بين المنطقتين لينطبق أحدهما على الآحر، وإذ تحركت الكثرة بعد الانطباق هذا وحد المبيل من حالب آحر، فيصير الشمال حبوباً، والجبوب شمالاً وبهذا السبب يكون المبيل من المنطقتين متعاوتاً، وبهذا لسبب رحد بطنيموس حركات الثواجة في كل المبئة مسة درجة واحدة؛ لأنه بعيد أن يكون هذا التعاوت بسب احتلاب آلات الرصد

## العصل الرابع: في تحديد البروح

شت أن منطقه فدك التوانب منظه عن منطقه لملك الأعظم لا مجاله نكون المنطقيان مشتركتين في منطقة يكون بعاطعهما فيه بسمى أحدهما الاعتدال الربيعي، والأحر الاعتدال الحريفي وإد فرصد دائره بمر بالأقعاب الأربعة، سمنت هذه الدائرة بالمارة بالأقطاب الأربعة، فنقسم كل من المنطقتين بها إلى قسمين، فكل من المنطقيين ينفسم على أربعه أقسام، فإذا قسم كل من الأفسام الأربعة إلى ثلاثه، بنقسم مجموع بنمسم على أربعه أقسام، فإذا قسم كل من الأفسام الأربعة إلى ثلاثه، بنقسم مجموع المنطقة إلى اثني عشر قسماً ونما كان في كل من الأقسام كواكب محصوصة يسمى هذا القسم (...) (1) هذه الكواكب

#### القصل الحامس في مقدمات يكون مدار عنم الهبية عليها

اعلم أن أجرام التملك لا نتعبر ولا تحتلف حركاتها في السرعة والبطء، فسبب أن الكوكب قد يرى أكس، وقد يرى أصعر أنه قد فرب إلينا، وبعد بعد عنا والاحتلاف في القرب والبعد لا يكون إلا نسبين

أحدهما. أن ينفصل من ثنجن الفنك كرة أخرى بنجيث بلاقي مُحدَّبُه محدَّبِه في نقطة واحدة، ومُقعرُه فقعره في نقطة واحدة، ويسمى هذا الفلك قلك الممثّل والذي يفصل فلك الحارج المركز ولا محالة ما يكون في نصف الفنك الممثّل من الحارج المركز أكثر بعداً مما يكون في النصف الآخر.

كلمة مطموسة تتعدر قراءتها

والسبب الثاني أن يكون في تحق العلك كرة، ويكون في جانب منه كوكب مركور، فإذا تحركت تلك الكرة، وكان دنك الكوكب في خصيصه، قرب منا، وإذا كان في أوجه بعد عنا، وتسمى هذه الكرة: فلك التدوير،

وإذا عدمت هذا الأصل، قل إن لنشمس فيكُ ممثلاً، وينفصل عن الفلك الممثل فيك الحدرج المركز والقمر، فله فلك يسمى ب الجوار، وقلك ثانٍ يسمى: فلك المائل وشكل هذي الفلكين شكل الفنك الأعظم، وقلك الثونت وينفصل من الفلك المائل حارج المركز، كما ينفصل من الممثل حارج المركز بنشمس وفي ثخن المحارج المركز بنقمر فلك التدوير ومركور في حرمه وأن المربح والمشتري، ورجل، ورهرة فلكل منهما فنك ممثل منفصل منها الحارج للمركز في تحن كل من المحوارج الأربعة الدوير وأن عطارد، فنه ممثلان، وينقص من الممثل الحارج المركز ويسمى المدير، وينقص من فنك الحامل وفي تحن فلك المحاصل ولمنافذ ومركور في تحن فلك المحاصل والمركز ويسمى المدير، وينقص من فلك المحامل وفي تحن فلك المحاصل

هذه هبئة أفلاك السيارات وأما مقادير الحركات وأحوالها، فعير لائقة بهذا المختصر،

# العصل السادس: في هيأة الأوجري

كل موضع من الأرض من المعدن على سمت رأس دلك بموضع مساو، وفيه الليل و لنهار بالتقريب، ويكون لحميع الكواكب طلوع وعروب وفي الموضع الذي يكون الميل أقل من ثلاثة وعشرين درحة ممر الشمس في سنة مرتبن على سمت رؤوس أهل دلك الموضع وتبطل المطلان بالكنية وفي الموضع الذي يكوب المعرض أكثر من الميل الكلي، لم تمرّ للشمس أبدأ إلى سمت رؤوسهم، ولا يبطل الطل أبدأ من جانب الشمان وفي الموضع الذي يكود انعرض بعدر تمام الميل الكلي يعلم الشمس وما بليلته إذا مرّ الشمس بأول السرطان وكل موضع يكون لعرض فيه ربع الذائرة يكون قطب العائم فيه على سمت لرأس وحركة العنك رحوية وليوم سنة أشهر، وكذا للين.

علم [أن] أن مدهب الشيخ أن الهواء معتدل في خط الاستواء بين المرودة والحرارة، وعبدنا بحلافه؛ لأن موضعاً يكون عرضه من الميل إذا من الشمس بأول السرطان صار الهواء خاراً جداً، ومعلوم أن في ( ) أن يكون بعد الشمس من سمت رؤوس أهن هذه البلد مع أن الشمس رؤوس سكن خط الامتواء، مثل بعده عن سمت رؤوس أهن هذه البلد مع أن الشمس

<sup>(</sup>١) ريادة يقتصيها الباق

<sup>(</sup>٢) كلمة مطبوسة تتعدر فراءتها

هي جملة السبة تكون بعيداً عن ذلك الموضع، وقريباً منه. وإذا كان كذلك، علم أن شناء سكان حط الاستواء أحر من غاية صيف سكان ذلك البلد أضعافاً مضاعفة. فوجب أن يكون في عاية الحرارة. فعدم أن هذا الموضع حار حداً ومع هذا كله يكون التفاوت سبب البعد، ويكون في السنة صيفان وشناءات وربيعان وحريفان، ويكون الفصول ثمانية ولا تكون الفصول شابية كذا، ولا تكون تلك الفصون منساوية في المدة، بل تكون مختلفة.

ولما وصل الكلام إلى هذا المقام فالأولى أن نقطع الكلام نمت بحمد الله وحس إحسانه على بد أقل حلق الله عبد الكريم في سنة ١١١٣.





تاليق الم

الملاصَدُرالدِن محمَّدَيْنَ إِبرُاهِيمَ بِنَ تَحَيَّنُ المِثْ يُرازِي المُعَرُونِ بِالملامِسُرَا المَعَرُونِ بِالملامِسُرَا

> صَبَطة ومُعَمَّة خَالِدٌ عَنَّدِ الْكَرْمِيْ مِنْ الْفَلْرْدِيثِ

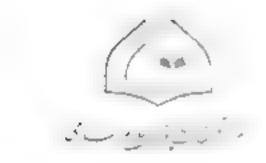

# ينسسد أغَو التَغَيْبِ الرَّيَبَ بِي

(۱) تحمد الله وستعير بقوته التي أقام به ملكوت الأرص والسماء، وبكلمته التي أتشأ بها نشأتي الآحرة والأولى على تهديب بهوى العابلة للاستكمال وإصلاح العقول المنقعلة عن المعاني والأحوال للاتصاب بالعقر المغال، وطرد شباطين الأوهام المصلة بأنوار البراهين، وقمع أعداء الحكمه واليقين إلى مهوى المنعدين ومثوى المتكبرين وبصني على محمد المبعوث بكتب الله وبوره بميون معه على كفة الحلق أجمعين، وآله وأولاده المطهرين عن أرجاس الطبيعة المعلمين عن ظلمات الوهم بأنوار الحق واليقين المنهم صل والتعي دليلهم من شبعتهم المتقين.

(٢) أمَّا بعد. فأقلَ الحلائق قدرًا وحرماً وأكثرهم خطاة وجُرماً محمَّد المشتهر تصدر الدين الشيراري تقول أيها الإجوان السالكون إلى الله سور العرفادا استمعوا باستماع قلوبكم مقالتي، لينفذ في بواطبكم بور حكمتي. وأطيعوا كلمني، وحدوا على مناسك طريقتي من الإنمال بالله والنوم الاحر ينما أحميمياً حاصلاً للإنفس العلامة بالبراهين البقبينية والايات الإلهيه كما أشار إليه مسحامه في قوله ﴿ وَٱلدُّوْمِدُنَّ كُلُّ مَامَنَ بِأَلْهُو وَمَكَتِهِكُهُۥۚ وَكُنُهُوۥ وَرُسُلِهِۥ﴾، ومــوب ﴿وَسَ يَكْفُرُ بِنَقَهِ وَمَلَتْهِكُتِهِ. وَكُنْهِهِ. وَالْبُؤهِ وَالْبُؤهِ الْآبَعِ تَقَدُّ صَلَّ صَلَلًا نَفِيدًا﴾ وهذه هي الحكمة المسرب بها على أهلها والمصنون بها على عبير أهلها، وهي بعبمها العلم مائه من جهة دانه، ممشار إلبه نقوله ﴿ أَوَلَمْ بَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّي شَيَّو شَهِيدٌ ﴾ والعلم به من جهة العلم بالأعاق والأنفس المشار إليه بقوله ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَهِمَّا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَلْهُمِهُمْ حَتَّى مَنَابًى لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ والعلوم الإلْهية هي عين الإيمان بالله وصماته، والعنوم الآدانيَّة والأعسيَّة من آيات العلم بالله وملكوته وكتبُّه ورسله، وشواهد العلم باليوم الأحر وأحواله ريتمر والبعث والسؤال والكتاب والحساب والصراط والوقوف بين يدي الله والجَّة والـار - وهي ليــت من «مجادلات الكلاميّة، ولا من التقلمدات العاممة، ولا من الفلسقة البحثيّة المدمومة، ولا من التحيّلات الصوفيّة، مل هي من نتائج الندتر في آيات الله والتفكّر في منكوت سماواته وأرضه مع انقطاع شديد عمًّا أكتَّ عَلَيْهُ طَيَاعَ أَهُلَ المجادلة والحماهير، ورفض ثامَّ لما استحسه قلوَّب المشاهير.

(٣) ولقد قدّمتُ إليكم، يا إحوابي، في كتبي ورسائلي من أنوار الحكم ولطائف النعم وبرهر الأرواح وريبة العقول مقدّمات دوات فصائل جمّة هي مناهج السلوك إلى متازل الهدى ومعارج الارتقاء إلى الشرف الأعلى من عنوم القراد والتأويل ومعاني الوحي والتبريل ممّا حطّه القلم العطيم في النوح الكريم، وقرأه من ألهمه الله قراءته، وكلّمه بكلمانه، وعدمه محكم آياته منا برن به الروح الأمس على قلب من صطفاه أنه وهداه، محعله أولاً حليمة في العالم الأرصيّ وربعة للملكوت السفلي ثمّ جعله أهلاً لعالمه العلويّ وملكّ في ملكوته السماوي فكلّ من تنوّر بيت فننه بهذه الأنوار، ارتقى روحه إلى تلك الدار ومن جحدها أو كفرها، فقد أهوى إلى مهبط الأشرار ومهوى الشياطين والمجّار ومثوى المتكرين وأصحاب البار

(٤) ولمَّا كانت مسألة الرجود أس تقواعد الحكمية، ومسى المسائل الإلْهيَّة، وانقطب الدي يدور عليه رحي علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح والأجساد، وكثير مقا تفؤهم باستساطه، وتوخدنا باستحراحه، فمن جهل بمعرفة الوحود يسري حهله في أنهات المطالب ومعظماتها وبالدهول علهاء فاتت عله حقيات المعارف وحليثاتها، وعلم الربوبيات وسؤانهاء ومعرفه النمس والصالاتها ورجوعها إلى سدأ سادتها وغاياتهاء فرأينا أن نفتح بها الكلام في هذه إلرَّسانة المعمولة في أصول حفائق الإيمان وقواعد الحكمة والمرفان عبورد فيها أزلاً مناحث الوجود وإنَّمات أنَّه الأصل الثانب في كلُّ موجود، وهو الجعيقة، وما عداء كعكس رطل وشبح. ثم بذكر ها هنا فواعد تطيفة ومباحث شريفة سنحت لنا بعصن الله وإلهامه مما بتوقَّف عليه معرفة المبدأ والمعاد، وعلم النفس وحشرها في الأرواح والأجبادة وعلم النبوات والولايات، وسرّ برول الوحى والأدت، وعدم الملائكة والهاماتها وخلاماتها، والشياطين روساوسها وشنهاتها، وإثبات عالم العنز والنزرج، وكيفيَّة علم عه نعاني بالكلِّنات والجزئيَّات، ومعرفه الفصاء والقدر، والقدم والدوح، وإثمات المثل الدوريَّه الأفلاطوبيَّة، ومسألة اتَّحاد العقل بالمعفولات، واتَّحاد الَّحَسِّ بالمحسوسات، ومسأله أنَّ النسيط كالعفل وما فوقه كلُّ البموجودات، وأنَّ الوحود كله من تنابل أنواعه وأفراد ماهيَّته وتخالف أجناسه وفصوله حلًّا وحفيقة حوهر واحدله هويّة واحدة دات مقامات ودرحات عالية ونازله، إلى عير دلك من المسائل التي توخده ماستحراجها وتعردنا باستساطها منه فرقناها في الكتب والرسائل تقرِّماً إلى الله وتوسِّلاً إلى معداً المعادي، وأوَّن الأوثل، وعدومناً هذه ليست من المجادلات لكلاميّة، ولا من التقليدات العامية، ولا من الأنظار الحكميّة السحنيّة والمعالصات السفسطيّة، ولا من المحيّلات الصوفيّة، من هي من المرهامات الكشفيّة التي شهد مصحتها كتاب الله وسنة بينه وأحاديث أهل بيت السؤة والولاية والحكمة ـ سلام الله عليه وعلبهم أحمعين وحملت الرسالة منظوية على فاتحة وموقفين وكل منهما مشتمل على مشاعر؛ وسمَّيتها بها لمناسبة بين الفحوي والطاهر، والعلن والسرُّ - فنقولُ مستعيباً بالله مستمدًأ من أمل ملكوته

#### الفاتحة

# في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله وفيه مشاعر

# المشعر الأوّل \* في بيان أنّه عنيّ عن التعريف \*

- (٥) آئية الوحود أحلى الأشياء حصوراً وكشماً وماهيته أحماما تصوراً واكساماً؟ ومعهومه أعنى الأشياء عن التعريف ظهوراً ووضوحاً؛ وأعملها شمولاً وهوتمه أحص الحواص بعيناً وبشخصاً، إذ به بنشخص كل متشخص، وينحضل كل منحضل، وينعين كل متعين ومتحصص، وهو مشخص بذاته ومنعين بنهسه كما ستعلم
- (٦) وأمّا أنه لا يمكن تعريفه، فالآن لتعريف إمّا أن يكون بحدً أو برسيم. ولا بمكن تعريفه بالحدّ الله ولا يمكن تعريفه فلا فلا حدّ له ولا بالرسم إد لا يمكن إدراكه بما هو أظهر منه وأشهر، ولا يصورة مساوية له
- (٧) قمن رام تعريفه، فقد أحطأ، إد قد عزفه بما هو أحقى سه اللهم إلا أن يريد
   تنبيهاً وإحطاراً بالبال وبالجملة تعريفاً لعطياً
- (٨) ولأنّي أقول أنّ تصور الشيء مطلقاً عباره عن حصوب معناه في النفس مطابقاً لما في العين وهذا يحري في ما عدا لوجود من المعاني والماهيّات الكلّيّة التي توجد ثارةً بوجود عينيّ أصيل وتارةً بوجود ذهنيّ طني مع بحفاظ داتها في كلا الوجودين، وليس للوجود وجود آجر يَتبدّل عليه مع الحفاظ مصاه حارجاً ودهناً
- (٩) فليس لكل حفيقة وجوديّة إلا نحو وحد من الحصون عليس للوجود وجود دهنيّ، وما ليس له وجود دهني، فليس نكلّيّ ولا حرثيّ ولا عامّ ولا حاصّ
- (١٠) فهو في داته أمر بسيط متشخص بداته لا حبس له ولا فصل له؟ ولا هو أيضاً حبس لشيء ولا فصل له ولا نوع ولا عرض عام ولا حاصة وأما الذي بقال له

عرصيٰ للموجودت من المعنى الانتراعيٰ الدهني، فليس هو حقيقة الوحود، بن هو معنى دهنتي من المعقولات الثانية كالشيئية والمعكنية والحوهريّة والعرضيّة والإنسائيّة والسواديّة وسائر الانتراعيّات المصدريّة التي يقع بها الحكاية عن الأشباء الحقيقيّة أو عبر الحقيقيّة. وكلامنا ليس فيه بل المحكيّ عنه، وهو حقيقة واحدة بسيطة، لا يفتقر أصلاً في تحقّقه وتحضله إلى صعيمة قيد فصليّ أو عرصيّ صفيّ أو شخصيّ

(١١) من قد يلزمه هذه الأشياء محسب ما يتحضل به ويوجد من المعاني والماهيّات، يد كلّ وجود صوى الوحود الأوّل البسيط ما شي هو مور الأموار ما يلزمه ماهيّة كلّيّة إمكانيّة تقصف مهذه الأوصاف ماعتبار حصومه في الأدهاف، فيصير جساً أو فصلاً أو دانيّاً أو عرصيّاً أو حلاً أو رسماً أو غير دلك من صفات المفهرمات الكلّيّة دود الوجود إلا مالمرض

# المشعر الثاني \* في كيفيّة شموله للأشياء \*

(١٢) شمول حميمة الوجود للأشياء الموجودة ليس كشمول معسى الكلّي المجرئيات، وصدقه عسها كما شهداك عميه من أن حقيقة لوجود لبست جس ولا وعا ولا عرصاً إد ليست كلياً طبيعياً، يل شموله صوب احر من الشمول لا يعرفه إلا العرفاء ﴿الرَّبِيحُونَ فِي الْهِلِي﴾ وقد عثروا عنه تارة د اللهس لرحماني، وتارة بالرحمة السي ﴿وَسِعَتَ كُلُّ شَيْرُ﴾، أو بر الحق المحلوق به عند طائعه من العرفاء، وبالبساط بور الوجود على هاكل الممكنات وقوائل الماهنات وبروله في سارل الهويات،

(١٣) وسبعلم معنى هذا الكلام من أنّ الوجود مع كونه أمراً شخصياً منشخصاً بدائه، متعناً نصبه، مشخصاً لما يوحد به من دوات المائية، كيف يتُحد بها ويصدق هي عليه في الحارج ويعرض معهومه عليها عروصاً في الدهن بحسب التحليل العقلي

(١٤) ويظهر لك أيصاً أنه كيف يصدق المقرن بكون حقيقة الوجود مع كونها مشخصة بداتها أنها محتلفة الحقائق بحسب احتلاف الماهيّات الإمكانيّة العتّحدة كلّ منها يدرجة من درجاته ومرشة من مراتبه، سوى الوجود الحقّ الأول الذي لا ماهنة له، لأنه صريح الوجود الذي لا أتم منه ولا أشد قوّة وكمالاً، ولا يشوبه عموم وحصوص، ولا يحده حد، ولا بصطه سم ورسم، ولا بحيط به علم ﴿وَعَسَى الْوَجُوهُ لِلْهُمَى الْقَبُورِيُّ ﴾.

# المشعر الثالث \* في تحقيق الوحود عيناً \*

 (١٥) اعلم ـ أيدك الله تعالى سوره ـ أن توجود أحتى الأشماء مأن يكون دا حقيقة موجودة، وعليه شواهد قطعية.

#### الشاهد الأؤل

(11) إنّ حقيقة كلّ شيء هو وحوده الذي يترقّب به عليه آثاره وأحكامه. فالوحود إدن أحق الأشياء مأن يكون دا حقيقة، إد عير، به يصير دا حقيقة، فهو حقيقة كلّ دي حقيقة، ولا يحتاج هو في أن يكون دا حقيقة إلى حقيقة أحرى فهو سسمه في الأعباث، وغيره ما أعلى العاهيات ما به في الأعبان لا بنفسها.

(١٧) بريد به أن كل معهوم كالإنسان مثلاً إذا قلنا إنه دو حقيقة أو دو وجودة كان معناه أن في الحارج شبئاً بقال عبيه ويصدق عليه إنه إنسان، وكذا العرس والعلك والماء والبار وسائر العوانات والمعهومات التي لها أقراد حارجته هي عنوانات صادفه عليها، ومعنى كونها متحقّقة أو دات حقيقه، إنّ معهوماتها صادقة على شيء صدفاً بالدات، والمعمودة ـ كهذا إنسال، وفال قرس ـ صرورتات دائمة فهكذا حكم معهوم الحقيقة والوجود ومرادفاته لا بدّ وأن يكون عنوابه صادقاً على شيء، حتى بعال على شيء أن هذا حقيقة كذا صدقاً بالدات، وبكون الفصية المعمودة ها هما صروريه دائله أو ضرورية أراية

(١٨) لستُ أفول إنَّ معهوم الحقيقة أر بوحود ـ الدي هو بديهي التصور ـ يصدق عليه أنه حقيقة أو وجود حملاً متعارف، إد صدق كلَّ عنوان عنى نفسه لا يلزم أن يكون نظريق الحمل المتعارف، بل حملاً أوَنِّ عير معارف

(19) بل إنّما أقول إنّ الشيء الذي يكون الصحامة مع لماهية أو اعتداه معهاء مناط كونها دات حقيقة، يجب أن يصدق عليه مفهوم الحقيقة أو الموجوديّة والوجود يجب أن يكون له مصداق في الحارج، يحمل عليه هذا العنوان بالنات حملاً شائماً متعارفاً. وكلّ عنوان يصدق على شيء في الحارج، فدلت الشيء فرده، وذلك العنوان متحقق فيه. فيكون لمفهوم الوجود فرد في الحارج، فله صورة عينية حارجيّة مع قطع النظر عن اعتبار العقل وملاحظة الذهن فيكون الوجود موجوداً في الراقع، وموجوديّته في الحارج أنه بنصله واقع في الخارج، كما أن ريداً مثلاً إنسان في الواقع، وكون ريد

إنساناً في الواقع عبارة عن موجوديم. فكد كون هذا الوجود في الواقع عبرة عن كونه فنفسه موجوداً وكون غيره به موجوداً، لا أن لنوجود وجوداً آخر رئداً عليه عارضاً له بنحو من العروض ولو بالاعتبار، كما في بعوارض التحليلية، بحلاف الماهية كالإلسال، فوذ معنى كونه موجوداً، أن شيئاً في الحارج هو إنسان، لا أن شيئاً في الحارج هو وجود وهو حقيقة.

(٢٠) واعلم أن كل موجود في المحارج غير الوجود، ففيه شوب تركيب ولو عقلاً بحلاف صرف لوجود ولأحل هذ قال الحكماء، كل ممكن أي كل دي ماهية مروح تركيبي، قليس شيء من العاهيّات بسيط للحقيقة وبالحملة الوجود موجود بداته لا بغيره وبهذا تنفع المحدورات المدكورة في كون لوجود موجوداً، وأمّا الأمر الابتراعيّ العقليّ من الوجود، فهو كسائر الأمور العامة والمفهومات الدهيّة، كالشيئية والماهمة والممكنية ونظائرها، والممكنية ونظائرها، ونظائرها، المنهومات

(٢١) واعلم أنّ للوحودات حقائق حبرحيّة، لكنها محهولة الأسامي شرح أسمائها أنها وحود كنا، ووحود كنا شم سرم الحصيع من الدهن لأمر العام وأقسام الشيء والماهيّة معلومه الأسامي والحواص والوجود الحقيقيّ لكلّ شيء من الأشياء لا يمكن التعيير عنه ناسم وبعب، إد وضع الأسماء والتعوث إنما لكول بإراء المفهومات والمعاني الكنيّة، لا بإزاء الهويّات الوجوديّة والصور لعينيّة

#### الشاهد الثاني

(٢٢) إنَّ من النين الواصح أن المراد بالحارج والدهن في قولها فقدا موجود في الحارجا، وقداك موجود في الدهن ليسا من قبيل لطروف والأمكنة ولا المحال، بل المعنى يكون الشيء في الحارج أن له وحوداً يترتّب عليه آثاره وأحكامه، وبكونه في المعنى أنه بحلاف دلك فلو نم يكن للوجود حقيقة إلا مجرد تحصّل الماهيّة، لم يكن حبيثة فرق بين الحارج والدهن، وهو محان، إد لماهيّة قد تكون متحصّلة دهاً وليست بموجودة في الحارج

#### الشاهر الثالث

(٢٣) إنه لو كانت موجوديّة الأشياء بنفس ماهيّاتها لا بأمر آخر، لامتنع حمل بعصها على بعص، والحكم بشيء منها على شيء كقول ريد حيوان والإنسان ماش، لأنّ مفاد الحمل ومصداقه هو الاتحاد بين مفهومين متعايرين في الوجود؛ وكذّا الحكم بشيء على شيء عارة عن اتحادهما وجوداً وتعايرهما معهوماً وماهيّة، وما به المعايرة عير ما به الاتحاد وإلى هذا يرجع ما فيل إنّ الحمل يقتصي لاتحاد في الحارج والمعايرة في الذهن. فلو لم يكن الوجود شيئاً غير العاهيّة، لم تكن حهة الاتحاد مخالِفة لجهة المعايرة. واللارم باطل كما مز، فالعلروم مثله، بيان الملازمة أن صحة الحمل مساء على وحلة مّا وتعاير مّا، إذ لو كان هماك وحدة محضه، لم يكن حمل؛ ولو كان كثرة محضة، لم يكن حمل؛ ولو كان كثرة محضة، لم يكن حمل؛ ولو كان كثرة محضة، لم يكن حمل فلو كان الوجود أمراً شراعيّاً، لكون وحدته وتعدّده تابعين لوحدة ما أصيف إليه وتعدّده من المعاني والماهنات وإذا كان كذلك، لم يتحقّق حمل متعارف بين الأشياء سوى الحمل الأولي الداني، فكان الحمل منحصراً في الحمل الذاتي الذي مناه الأشعاد بحسب المعنى.

### الشاهد الرابع

ردد بطلان المقدم سان الملارمة أن المحقية إذا عسرت بدائها محردة عن الوحود في معدومة، وكذا إذا اعسرت بدائها مع قطع البطي عن الوحود والمعدم، فهي بدلث الاعتبار لا موجودة ولا معدومة، قلو يم يكن بوجود موجودة في دانه، لم يمكن شوت الاعتبار لا موجودة ولا معدومة، قلو يم يكن بوجود موجودة في دانه، لم يمكن شوت أحدهما للآخر، فإن ثبوت شيء لشيء أو اسمانه إليه أو اعتباره معه منفرع على وجود المشت له أو مسلام لوجوده فودا لم يكن الوجود في دانه موجودة ولا الماهيه في دانها موجودة، فكيف يتحقق ها هما موجودة قلا تكون لماهية موجودة وكل من راجع وجدانه يعلم يقيبا أنه إذا لم تكن الماهية متحده بالوجود . كما هو عدن ، ولا معروضة له كما اشتهر بين المشاثين ، ولا عارضة له . كما عليه طائعة من الصوفية، . فلم يصحح كونها موجودة يوجه، فإن انصمام معموم بمعدوم غير معقول، وأيضاً انصمام معهوم بمعهوم من غير وجود أحدها، أو عروضهما لثالث، غير صحيح أصلاً، فإن العقل يحكم بامتناع ذلك

(٢٥) وما قيل من أنَّ موجوديَّة الأشياء باشتابها إلى واحب الوجود، فكلام لا تحصيل فيه، لأنَّ الوجود للماهيَّة ليس كالسؤّة للأولاد حيث يقصعوا بها لأجل انتسابهم إلى شخص واحد ودلك لأنَّ حصول السنة بعد وجود المشسين، واتّصافها بالوجود ليس إلا نقس وجودها.

(٢٦) وقال بهميار في التحصيل؛ أن إنه قلما كذا موجود، فإنّا نعبي أمرين: أحدهما أنّه دو وجود كما يفال الأن ريداً مصاف، وهذا كلام مجاري والثاني أنه بالحقيقة، أنّ الموجود هو الوحود كما أنّ المصاف بالحقيقة هو الإصافة».

#### الشاهد الخامس

(٢٧) أنّه لو لم يكن للوجود صورة في الأعياد، لم يتحقّق في الأتواع جرئي حقيقي هو شخص من نوع ودلك لأنّ نفس الماهيّة لا تأيى عن الشركة بين كثيرين وعن عروض لكليّة لها بحسب الدهن، وإن تحصّصت ألف تحصيص من صمّ معهومات كثيرة كليّة إليها، فإدن لا بدّ وأن يكون للشخص ريادة عنى الطبيعة لمشتركة تكون تلك الريادة أمراً متشخصاً لداته عير متصور الوقوع للكثرة ولا نعني بالوجود إلا ذلك الأمر فلو لم يكن متحقّقاً في الراد ،لوع، لم يكن شيء منها متحقّقاً في الحارج هذا حلف.

(۲۸) وأمّا قول إنّا الشّحص من جهة الإصافة إلى الوحود الحقّ المتشخص بداته،
 فقد عدم فساده بمثل ما مزّ، فإن إصافة الشيء إلى شيء بعد نشخصها حميماً

 (٢٩) ثمّ السنة مما هي بسبة أيضاً أمر عقدي كلّي، والصماد الكلّي إلى الكلّي الا يوجب الشخصية.

(٣٠) هذه اذا كان المنظور إليه خال السنة بما هي معهوم من لمعهومات، ولسب هي بدلك الاعتبار بسبه، أي معنى غير مستقل وأمّا إذا كان المنظور إليه حال الماهيّة بالدات، فليست هي تحسب نعسها محكوماً عليها بالانتساب إلى غيرها ما لم يكن لها كون هي تكون بدلك الكون منسوبةً إلى مكوّنها وحاعلها ولا بعني بالوجود إلا ذلك الكون، ولا يمكن تعمّله وإدراكه إلا بالشهود لحصوري، كما سيتصح بيانه

#### الشاهد السادس

(٣١) اعدم أنّ العارض على صربين عارض الوحود، وعارض الماهيّة. والأوّل كعروض البياض للحسم أو الفوقيّة للسماء في الحارح، وكعروض الكنيّة والنوعيّة للإنسان والجسيّة للحيوان والثاني كمروض لفصل للحسن والشخص لدوع

(٣٢) وقد أطبقت ألسة المحصيل من أهل لحكمة بأنّ انصاف الماهية بالوجود وعروصه لها ليس اتصاف خارجباً وعروصاً حلولياً، بأن يكون للموصوف مرتة من التحقق. والكون ليس في تلك السرسة محموطاً بالاتصاف بتلك الصعة، بل مجرداً عنها وعن عروضها، منواء كانت الصعة انصمامية حارجية، كقول ربد أيس، وأو انتراعية عقلية، كقوله، السماء فوقنا وأو معلية، كريد أعمى، وإنّما اتصاف الساهية بالوجود اتصاف عقلي وعروض تحليلي، وهذا النحو من العروض لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتة من الكون ولا تحصّل وجودي و لا حارجاً ولا دهاً ولا يكون لمستى بدلك العارض فإنّ الفصل مثلاً إذا قين إنّه عارض للحس، ليس المراد أن بلجس تحصّلاً وجودياً في الحارج أو في

الذهن بدون العصل، بل معناه أنّ معهوم العصل حارج عن مفهوم النجبس لاحق به معتَى، وإنّ كان متّحداً معه وجوداً - فالعروض بحسب الماهيه في اعتبار التحليل مع الاتّحاد، فهكذا حال الماهيّة والوجود إذا قيل إنّ نوجود من عوارضها

(٣٣) فإذا تفرّر هذا الكلام فيمول لو لم يكن للوحود صورة في الأعيال، لم يكن عروصه للماهيّة هذا البحو الذي ذكرت، بل كان كسائر الاتتزاعبّات التي تلحق الماهيّة بعد ثنوتها وتقرّرها فإذن يحب أن يكون الوجود شبئاً توجد به الماهيّة وتتّحد معه وجوداً مع معايرتها إيّاه معنى ومعهوماً في ظرف انتحليل تأمّلٌ فيه.

#### الشاهد السابع

(٣٤) من الشواهد الدالة على هذا المعدل أنهم فالوا إن وجود الأعراض في أنفسها وجوداتها لموضوعاتها، أي وجود العرض بعيبه حلوله في موضوعه ولا شك أن حلول العرض في موضوعه أمر حارجي رائد على ماهنته، وكذا الموضوع غير داخل في ماهنة المرض وجدها، وهو داخل في وجودا لذي هو بقس عرضيته وحلوله في ذلك الموضوع وهذا معنى قول الحكماء في كتاب البرهان، إن الموضوع مأخود في خدود الأعراض وحكموا أيضاً بأن هذا من جمية الموضع التي تقع للحدّ ريادة على المحدود، كأخذ الدائرة في حدّ الموض وأخذ الثاء في حدّ الساء فقد علم أن عرضية المرض عالمواد، أي وجوده زائد على ماهيته

(٣٥) قلو لم يكن الوجود أمراً جفيفياً، بل كان آمراً انبراغيّاً، أعني الكون المصدريّ، لكان وجود السواد نفس سوادينه لا حدوله في الجسم وإدا كان وجود الأعراض، وهو عرصيّها وحدولها في الموضوعات، أمراً رائداً على ماهيّاتها الكلّيّة، فكذلك حكم الجواهر، ولهذا لا قائل بالفرق

#### الشاهد الثامن

(٣٦) إن ما يكشف عن وجه هذا لمعنب ويمور طريقه، أنّ مراتب الشديد والضعيف - في ما يقبل الأشدّ والأصعف - أنواع متحالمة بالعصول المعلقية عندهم، فعي الاشتداد الكيفي - مثلاً في السواد - وهو حركة كيفيّة، يلزم عليهم، لو كان الوجود اعتباريّاً عقليّاً، أن يتحقّق أنواع بلا بهية محصورة بين حاصرين، وثبوت الملازمة كبطلان اللازم معلوم لمن بدير واستبصر أنّ برراء كنّ حدّ من حلود الأشدّ والأصعف، إذا كان ماهيّة بوعيّة، كانت هاك ماهيّات مدينة بحسب المعنى والحقيقة حسب انقراص الحدود الغير المتناهنة، قلو كان الوجود أمراً عقليًا بسيئًا، كان تعدّد المعانى المتمايرة

المتحالفة الماهيّات، هيلوم ما دكوناه.

(٣٧) بعم، إد، كان للجميع وحود واحد وصورة واحدة اتصالية، كما هو شأن المتصلات الكمية الفارة أو غير الفارة، وكانت الحدود فيها بالقوة، لم يلزم محدور أصلاً، إد وجود تلك لأنواع التي هي بإر ، الحدود أو الأنسام، وجود بالفؤة لا بالمعل، إد الحكل موجود بوجود واحد اتصالي وحدت بالمعل وكثرته بالفؤة، فإذا لم يكن للوحود صورة عبية، كان الحلف الرماً والإشكال قائماً

# المشعر الرابع \* مي دفع شكوك أوردت على عينيّة الوحود \*

(٣٨) إنّ للمحجوبين عن مشاهده بور الوجود العائص على كلّ ممكن موجود، والحاجدين لأصواء شمس الحقيقة المسبطة على كن ماهيّة إمكانيّة حجناً وهميّة وحجحاً قويّة كشماها، وأرحنا طلسها، وفككنا عفسها، وخللها أشكالها، بإدن الله الحكسم، وهي هذه

(٣٩) سؤال إن الوحود لو كان حاصلاً في الأعدان، لكان موجوداً، فله أنصاً
 وحود، وتوجوده وجود آخر إلى يُغين للمهاية.

(٤٠) حواب آله إن أريد بالموجود ما نقوم به الوحود، فهو ممسع، إذ لا شيء لما العالم موجود بهذا المعنى، لا الماهية ولا الوحود أمّا لماهيّة، فلما أشرنا إليه من أنّه لا قيام لموجود بها وأنّ الوجود، فلامتناع أن يقوم الشيء بنفسه واللازم باطل، فكذا المعروم. بن نقول إن أريد بالموجود هذا المعنى، أي ما يقوم به الوجود، يلزم أن يكون الوجود معدوماً بهذا المعنى فإنّ الشيء لا يقوم بنفسه، كما أنّ البياص ليس بذي بياص إنّ الذي هو دو بياص شيء آجر، كالجسم أو المائة، وكوله معدوماً بهذا المعدوم أو اللاموجود وقد اعتبرت في نشقص الوجود هو العدم أو اللاوجود، لا المعدوم أو اللاموجود وقد اعتبرت في نشقص وحدة اللحمل مواطأة أو اشتقاقاً، وإن أريد به المعنى البسيط المعبّر عنه بالمارسيّة بـ اهست؛ ومرادفاته، فهو موجود، لا أنّ له وموجوديّته هو كوله في الأعيان بنفسه، وكوله موجوداً هو بعينه كوله وجوداً، لا أنّ له المكان وفي الرمان لهما بالدات وبعيرهما بواسطتهما، وكما في التقدّم والتأخر الرمانيّين المكان وفي الرمان لهما بالدات وبعيرهما بواسطتهما، وكما في التقدّم والتأخر الرمانيّين والمكانين، فإنهما لأحرائهما بالدات ولعيره سبه، وكالمعلوميّة للصورة العلميّة بالذات ولعيره سبه، وكالمعلوميّة للصورة العلميّة بالذات ولعيره المعلى المائية المقدار التعليميّ بالذات ولعيره سبه، وكالمعلوميّة للصورة العلميّة بالذات وللأمر الحارميّ بالعرف

- (٤١) سؤال عيكون كل وجود و جمأ بالدات، إد لا معنى لواجب الوجود إلا ما
   يكون وجوده ضرورياً، وثبوت الشيء لنفسه صروري.
- (٤٢) جواب: هذه مندم مثلاثة أمور التقدّم والتأخر، والتمام والنقص، والعنى والحاجة، وهذا المورد ثم يفرّق بين الصرورة الدائنة والصرورة الأرلية، فواجب الوجود يكون مقدّماً على الكلّ غير معلول لشيء وتاماً لا أشدّ منه في قوّة الوجود، ولا نقصال فيه بوجه من الوجود، وهياً لا تعلّق له بشيء من الموجودات، إذ وجوده واجب بالصرورة الأراثية من غير تقييله مما دام الدات، ولا اشتر طه مما دام الوصف والوجودات الإمكانية معتمرات اللوات متعلقات الهويات، إذ قطع النفر عن حاملها، فهي بدلك الاعتبار باطلة مستحيلة، إذ العمل يتقوّم بالفاعل، كما أن ماهية النوع المركّب يتقوّم بقصله، فمعنى كون الوجود واجناً أنّ داته بداته موجود من غير حاجة إلى حاهل يجعله، ولا قابل يشله ومعنى كون الوجود موجوداً إنّ داته بداته موجود من غير حاجة إلى حاهل يجعله، ولا قابل يشله ومعنى كون الوجود موجوداً إلى عتار الوجود وانصمامه أخر يحصل له، بحلاف غير الوجود لافتقارة في كونه موجوداً إلى عتار الوجود وانصمامه
- (٤٣) سؤال: إذا أحد كون الوجود أموجوداً أنه عيارة عن بفس الوجود، وكون عيره من الأشياء موجوداً أنه شيء له الوجود علم يكن حمل لوجود على الجميع بمعنى واحد وقد ثبت أنّ إطلاق الوجود على حميع الموجوفات تمعنى مشترك علا بدّ من أحد الوجود موجودات، وهو أنه شيء له الوجود غلم يكن الوجود موجودات، وهو أنه شيء له الوجود غلم يكن الوجود موجوداً، الاستلرامه التسلسل عد عود لكلام إلى وجود الوجود حدعاً
- (٤٤) جواب: هذا الاحتلاف بين مرجوديّة لأشياء وبين موجوديّة الوجود ليس يوجب الاحتلاف في إطلاق معهوم الوجود المشتق المشرك بين الجميع، لأنّه إمّا معنى بسيط كما مرّت الإشارة، وإمّا عبارة عمّا ثبت له لوجود بالمعنى الأهمّ، سواء كان من باب ثبوت الشيء لمغمم الذي مرجعه عدم انقكاكه عن نفسه، أو من باب ثبوت العير له، كمقهوم الأبيض والمضاف وغيرهما، فإنّ معهوم الأبيض ما له البياض سواء كان هيته أو غيره
- (٤٥) والتجوّز هي جره معنى اللفظ لا يدني كون إطلاقه بحسب الحقيقة وكون الأبيض مشتملاً على أمر زائد على الباص إند لزم من خصوصيّة بعص الأفراد، لا من نفس المعهوم؛ فكذلك كون الموجود مشتملاً عنى أمر رائد على الوجود ـ كالماهيّة ـ إنما ينشأ من خصوصيّات الأفراد الممكنة، لا من نفس المفهوم المشترك.
- (٤٦) نظير ذلك ما قال الشيح الرئيس في إلهپات الشفاء: «أنَ واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود، كما أنّ الواحد قد يعقل نفس الواحد؛ وقد يعقل من ذلك أنّ ماهيّة ما \_ إنسان أو جوهر آخر \_ هو واجب الوجود، كما أنّه يعقل من الواحد أنّه ماه أو

إنسان، وهو واحد؛ قال الفرق إداً بين ماهيّة بعرض لها الواحد أو الموجود وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد وموجوده

- (٤٧) وقال أيضاً في التعليقات في سئل هن الوحود موجود؟ فالجواب أنه موجود بمعنى أنّ الوحود حقيقته أنّه موجود فينّ الوحود هو الموجوديّة؟
- (٤٨) ولهد أعجبي كلام السيد الشريف في حواشي المطالع وهو. فأنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم المشتق كسطق، وإلا لكان العرص العامّ داخلاً في الفصل. وقو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء، انقلبت مادّة الإمكان الحاصّ ضروريّة في الشيء الذي له الصحك هو الإسان، وثبوت الشيء لنفسه صروريّ، عدكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما رجع إليه الصمير الذي فيها! النهى كلامه.
- (٤٩) وهو قريب لما دكره بعض أجنة المتأخرين في الحاشية القديمة الإشات اتحاد العرض والعرضي
- (۵۰) فعدم أنّ مصداق المشتق وما بطابقه أمر نسبط ليس يجب فيه بركيب بين
   الموصوف والصمه، ولا الشيء معتر في نصفة لا عاماً ولا حاصاً
- (٥١) سؤال إن كان الوحود في الأعيان صفة موجودة للماهيّة، فهي قابلة له؟
   والقابل وحوده قبل وجود المقبول؛ فيتقدّم لوجود على الوجود
- (٥٢) جواب كون الوجود متحقفً في الأعيان فيما له ماهيّة، لا يقتصي قابليّة الماهيّة به، إد السبة بينهما اتحادثة لا ارتباطيّة واتصاف الماهيّة بالوجود رسما يكون في ظرف انتحليل، إد الوحود من العوارض استحليليّة للماهيّة، كما سنق وسيجيء ريادة إيضاح
- (٥٣) سؤال: إن كان الوجود موجوداً، فإمّا أن يتقدّم على الماهيّة، أو يتأخر، أو يكونا معاً. فعلى الأوّل، يلزم حصوله مستقلاً دون الماهيّة، فيلزم تقدّم الصعة على موصوفه وتحققه بدونها وعلى الثاني، يلزم أن تكون الماهيّة موجودة قبله، ويلزم التسلسل وعلى وعلى الثالث، يدرم أن تكون الماهيّة موجودة معه لا به فلها وجود تحر، قيدم ما من فطلان التوالي بأسرها مستلزم بطلان المقدّم
- (٥٤) جواب قد مر أن اتصابه الماهية بالوحود أمر عقلتي، ليس كاتصاف الشيء بالعوارص الحارجية كالجسم بالباص، حتى يكون نكل منهما شوت آخر، ليتصور بيتهما هذه الشقوق الثلاثة من النقذم والتأخر والمعية علا تقدّم ولا تأخر لأحدهما على الآجر،

ولا معيَّة أيصاً، إذ الشيء لا يتقدُّم على نفسه، ولا يتأخَّر، ولا يكون أيضاً معه

(00) وعارصتة لوجود للماهية أن للعقل أن يلاحظ الماهية من حيث هي هي مجردة عن الوجود: فحيئه بعد الوجود خارجاً عنه، فنو أعيد السؤال في السبة بيهما عند التجريد بحسب الدهن، يقال هما بحسب التحبيل معان في الوجود، بمعلى أن الوجود بنفسه أو بجاعله موجود، والماهية محسب نفسها واعتبار تجريد العقل إياها عن كلفة الوجودات، لها بحو من اشوت كما سيحيء بينه والحاصل أن كونهم معاً في الواقع عبارة عن كون الوجود بداته موجوداً، و مناهية متحدة به موجودة بنفسه لا بعيره، فلماعل إذا أفاد الماهية، أفاد وجودها، وإذا أماد الرجود أفاد سمسم هوجد كل شيء هي داته مصداق لحمل ماهية دبك الشيء عليه علا تقدم ولا تأخر لأحدهما على الأحر في داته مصداق لحمل ماهية دبك الشيء عليه على الماهنة، أراد به أن الأصل في الصدور والتحقق هو الوجود، وهو بدنه مصدق لصدق بعمن المعاني الكلية المسماة بالماهية والدانيات عليه، كما أنه بواسطة وجود آخر عارض عليه مصداق لمعاني أحر بالماهية والدانيات عليه، كما أنه بواسطة وجود آخر عارض عليه مصداق لمعاني أحر المائل على المغبول، بل كمة ما بالماهية كعدم العله على المعلول، وتقدّم العابل على المغبول، بل كمة ما بالماهية على على المعلول، وتقدّم العابل على المغبول، وتقدّم بالمجار

(٥٦) سؤال بحن قد بنصور الرحود وبشكك في كوبه موجوداً أم لا فيكون له
 وحود زائد وكذا الكلام في رحود برحود، ويتسبسل فلا محيص إلا بأن يكون الوجود اعتبارياً محضاً

(٥٧) جواب حقيقة الوجود لا تحصل بكيهها في دهل من الأدهال، إذ لبس الوجود أمراً كلّياً، ووجود كلّ موجود هو عينه الحارجيّ، والحارجيّ لا يمكن أن يكون دُهليّاً والذي يتصوّر من الوجود هو مفهوم عام دهليّ بقال له الوجود الانتسائي الذي يكون في القصاياء والعلم للحقيقة الوجود لا يكون إلا حصوراً إشرافيّاً وشهوداً عيليّاً، وحلله لله في هويّته

(٥٨) والأولى بهدا السؤال أن يورد إلراء على من قال بريادة الوحود على الماهيّة، مسدلاً بما ذكر من أنا بعفل الماهية وشكّت في وحودها، أو بعفل عنه والمعقول غير المشكوك فيه أو المعقول عنه، فالوجود رائد عنى الماهيّة؛ لكن ما حقّصاه في الأصل من أنّ الوجود غير زائد على الماهيّة، ونيس عروضه لها عروضاً حارجيّاً ولا دهنيّاً، إلا يحسب التحليل، كما أشرنا إليه، فالهذم الأساسان.

(٥٩) منؤال: لو كان الوجود في الأعياد رئيس مجوهر، فيكون كيماً لصدق تعريف

الكيف عليه فيلزم مع ما مر من تقدّم الموضوع عليه المستلوم للدور أو التسلسل، كون الكيف أعمّ الأشباء مطلقاً وكون الجوهر كيف بالدات، وكذا الكمّ وعبرهما.

- (10) جواب الجواهر والكيف وعبرهما من المقولات من أقسام الماهية، وهي معاني كلّية تكون جب وبرعاً وداتية وعرصتة. والحقائق الوجوديّة هويّات عينية ودوات شحصيّة عبر مندرحة تحت كلّيّ دتيّ أو عرصيّ فالحوهر مثلاً ماهيّة كلّية حقها هي الوجود الحارجي أن لا تكون في موضوع والكيف ماهية كلّية حقها في الوجود الحارجي أن لا تكون في موضوع والكيف ماهية كلّية حقها في الوجود الحارجيّ أن لا تقبل لقسمه ولا السنة وهكذا في سائر المقولات فيقظ كون الوجود حوهراً أو كيماً أو كما أو عرضاً آخر من الأعراض
- (٦١) وقد مر أيضا أن الوحود لا حسن له ولا فصل له ولا ماهية له، ولا هو
   حسن وفصل ونوع لشيء ولا عرض عام وحاص، لأن هذه الأمور من أقسام تكليّات
- (٦٢) وما هو من الأعراض لعامة رئمههومات الشاملة هو معنى الموجودية المصدريّة، لا حققة الوجود
- (٦٣) ومن قال يَّ الوجود عرض، أَراد به المعهوم العام العقليّ، وكونه عوضاً أنّه الحارج المحمول على الماهيّات.
- (٦٤) وأيضاً الوحود محالف للأعراض، لأن وحودها في مفسها وجودها لموضوعها وأما الوحود، فهو نعيم وجود بموضوع، لا وجود عرض في الموضوع
- (١٥) والأعراض معتقرة في تحققها إلى الموضوع، والوحود لا يفتقر في تحققه
   إلى موضوع، بل الموضوع يفتقر في تحققه إلى وحوده
- (٦٦) والحقّ أن وحود الجوهر حوهر بعين جوهريّة دلك الجوهر، لا بجوهريّة أحرى، كما علمت الحال بين الماهيّة والوحود
- (١٧) سؤال إذا كان الوحود موحوداً للماهيّة، فله نسبة إليها وللنسبة أيضاً وجود حيثك، فلوجود السبة سبه إلى النسبة، وهكدا الكلام في وجود نسبة للنسة، فيتسلسل.
- (١٨) جواب ما مرّ من الكلام يكمي لابدوعه، إذ الوجود عين الماهيّة حارجاً وعيرها في اللهن، فلا سبة بينهما إلا بحسب الاعتبار العقبيّ، وعبد الاعتبار يكون للمسبة وجود هو عينها بالذات وعيرها بحسب لحارج؛ ومثل هذا التسلسل ينفطع بانقطاع الاعتبار العقليّ وستعلم كيميّة الارتباط بينهما بحسب حالهما عبد التحليل.

# المشعر الحامس \* في كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود \*

(٦٩) ولعلّك تعود وتقول لو كانت للوحود أفراد في الماهيّات سوى الحصص، لكان ثبوت فرد منه للماهيّة فرعاً على ثنوتها نداء على القاعدة المشهورة فيكون لها ثبوت قبل ثبوتها كما مرّ

(٧٠) فاعلم أنّه لا حصوصية لورود هذا لكلام على عيت الوجود، بل وروده على استراعيّة الوجود أشكل، لأنّ الوجود عيل المحقية على تقدير العينيّة؛ فلم يكل بيلهما اتصاف بالحقيقة وغيرها على هذا التقدير، فكون وصفاً لها فيشكل كبفيّة الاتصاف، لأنّ اتصاف الماهيّة بالوجود على تقدير أن يرد به الكون المصدريّ، مصداقه حصول الماهيّة بأي اعتبار أحدث لكان لها كون مصدريّ، فلا يتصور تقدّمها بحسب مطلق الكون على مطلق الكون، بحلاف ما إن كان الوجود أمراً حقيقياً وللماهيّة تحصّلاً عقلياً غير وجودها

(٧١) لكن الحق الحقيق بالتحقيق أن توجود سواه كان عيث أو عقلياً مهس شوت الماهبة ووجودها، لا شوت شيء أو وجوده لها وس المعيين هرق واصح والذي بجري فيه الفاعدة المدكورة، هو شوت شيء شيء لا شوت شيء في نفسه فقط فقولنا ربد ريد فلا تحري فيه الفاعدة الفرعية والجمهور حيث عملوه عن هذه الدقيقة، وقعوا فيما وقعوا من الاصطراب، وتشغيوا في الأنواب فتاره خصصوا القاعدة الكلية القائلة بالفرعية بما سوى صعة لوجود وتارة هربوا عبه وابتقلوا إلى الاستلوام بدل الفرعية وتارة أبكروا نبوت بوجود أصلاً لا دهناً ولا عبا، فالمين إنه مجرد اعتبار الوهم الكادب واحتراعه، لأن ما صدق المشتق اتحاده مع الشيء لا قيام مدء الاشتقاق، لأنّ معهوم المشتق، كانكات والأبيض، أمر بسيط يعتر عنه بـ قدير، واسفيله فكون الشيء موجوداً عبارة عن اتحاده مع منهوم المرجود، لا قيام الوجود به قياماً حقيقياً أن تتراعياً، ولا يحتاج إلى وجود أصلاً

(٧٢) فالواحب عبد هذا القائل عين مفهوم الموجود، لا على الوجود وكذا الممكن الموجود. وكذ في جميع الأنصافات الممهومات والعرق بين الداني والعرضي من المشتق عبده ليس مكول الاتحاد في الوجود للذي هو مناط الحمل عبدنا في الدانيات بالدات وفي العرصيات بالعرص . إد لا وجود عبده ابن بأن الممهوم الداني هو الذي بقع في جواب لاما هواله والعرصي هو الذي لم يقع فيه . وهذا كلّه من التعشفات

(٧٣) إشراق حكمي وحود كلّ ممكن عين ماهيئة حارجاً ومتحد بها نحواً من الاتحاد ودلك لأنه لما ثبت وتحقّق ممّا بينا أنّ الوجود الحقيقيّ، الذي هو منذا الأثار ومسأ الأحكام، وبه تكون الماهيّة موجودة، وبه يظرد العدم عنها، أمر عيبيّ. فلو لم يكن وجود كلّ ماهيّة عيبها ومتحداً بها، فلا يحلو إما أن يكون حرءاً منها أو رائداً عليها عرضاً بها وكلاهما باطلان، لأن وجود الحرء قبل وجود الكلّ، ووجود المسفة بعد وجود الموصوف فتكون الماهيّة حاصلة الوجود قبل بعنيه، وبكون الوجود متقدّماً على بعسه وكلاهما ممتعان وبلرم أيضاً تكرير بحو وجود شيء واحد من جهة واحدة، أو التسليل في المترثبات لمحتمعة من أفراد بوجود وهذه التسليل مع استحالته بالراهين واستلزامه لانحصار ما لا يتناهي بين حاصرين \_ أي الوجود والماهيّة \_ يستلزم المدّعي بلحلت، وهو كون الوجود عين الماهيّة في الحارج، لأنّ قبام حميع الوجودات بحبث لا يشد عنها وجود عارض يستلزم وجوداً بها عبر عارض، وبلا لم يكن الممروض جميعاً يل نعصاً من الجميع

(٧٤) فإذا ثب كون وجود كل ممكن عبى ماهته في العلى، فلا يحلو إنا أن بكون بنهما معايره في المعنى والمفهوم، أو لا يكون. والثاني باطل، وإلا بكان الإسان مثلاً ولوجود لفظين مبرادفين، ولم يكن تقول الالاسان موجودة فائدة، ولكان مهاد قول الإنسان موجودة وقولا الإنسان إسانة و'حداً، ولما أمكن بصور احدهما مع العملة عن لأحر، إلى غير ذلك من اللوارم المدكورة في المنداولات من لتوالي الباطلة وبطلان كل من هذه النوالي مسلرم لنظلان المقدّم عنص الشن الأون، وهو كون كن منهما غير الاحر بحسب المعنى عند التحليل الدهني مع اتحادهما داناً وهويةً في نفس الأمر

(٧٥) بقي الكلام في كبفية اتصاف الماهية بالوجود بحسب اعتبار المعايرة الأنصافية في ظرف التحليل العقلي، الذي هو أيضاً بحو من أبحاء وجود الشيء في بقس الأمر بالا تعمّل واحترع ودلك لأن كل موضوف بصعة أو معروض لعارض، فلا بدّ له من مرتبه من الوجود يكون متقدماً بحسبه على للك لصعة أو دلك لعارض غير موضوف به ولا معروض له. فعروض الوجود إما للماهية الموجودة، أو غير الموجودة، أو لا الموجودة ولا المعدومة جميعاً فالأول يستدرم بدرر أو التسلسل، والثاني يوجب التساقص، والثالث يقتصي ارتفاع للقيصين

(١٦) والاعتدار بأن ارتفاع المقيصين عن المرتبة جائز، بن واقع غير بافع ها هنا، لأنّ المرتبة بني يجور حلوّ المقيصين عنها هي ما يكون من مرائب بفس الأمر، ولا بدّ من أن يكون بها تحقّق ما في الجملة سابقاً على المقيصين، كمرتبة الماهيّة بالقياس إلى العوارض. فإنّ للماهيّة وجوداً مع قطع النظر عن العارض ومعالمه ـ كالحسم بالقياس إلى الساحل ـ

ونقيصه وليس لها مرتبة وحود مع قطع النظر عن وحودها فقياس عروص الوحود للماهيّة معروض البياص للجسم، وقياس حلوّها عن الرحود والعدم يحدو الجسم في مرتبة وجوده عن البياص واللابياص، قياس ملا جامع، إد قياء لمباص ومفابله بالحسم فرع على وحوده، وليس قيام الوجود بالماهيّة فرعاً على وحودها، إد لا وجود لها إلا مالوجود

(٧٧) مالتحقيق في هذا المقام أن يقال بعد ما أشرنا إليه من أنّ عارض الماهيّة عن شيء يكون عين الماهيّة في الوجود وغيره في التحديل العقليّ إنّ للعقل أن يحلّل الموجود إلى ماهيّة ووجود، وفي هذا انتخليل يحرّد كلا منهما عن صاحبه، ويحكم بنقدُم أحدهما على الآخر، واتصافه به إما بحسب بحارج، فالأصل والموجود هو الوجود، لأنّه الصادر عن الجاعل بالذات، والمنهبة متحدة به محمولة عليه، لا كحمل العرضيّات اللاحقة، بل حملها عديه واتحادهما به بحسب بفس هويّته وداته؛ وإمّا بحسب الذهن، فالمنتقدَم هي الماهيّ، الأنها منهوم كليّ دهنيّ، يحصل بكيهها في الذهن، ولا بحصل من الوجود إلا مفهومه العام الاعتبريّ فالماهية هي الأصل في القضايا الذهبة لا الحارجيّة، والتفدّم ها هنا تقدّم بالمعنى والماهية، لا مالوجود فهذا النقدَم حارج عن الأقسام الحمية المعروفة

(٧٨) فإن فلب بحريد الماهبة عن الوجود عبد البحلين أيضاً صرب من الوجود لها في نفس الأمر؛ فكيف تتحفظ قاعده الفرعية في الصافها بمطلق الوجود، مع أنّ هذا اللجريد من أنحاء مطلق الوجود، فلما الفنا المحديد وإن كان بحواً من مطلق الوجود، فلمعقل أن لا بلاحظ عبد التحريد هذا لتحريد، وأنّه بحو من الوجود، فتقصف الماهية بالوجود المطلق الذي حرّدناها عنه فهذه الملاحظة التي هي عبارة عن تحليه الماهنة عن جميع الوجودات حتى عن هذه الملاحظة وعن هذه البحدية ـ التي هي أيضاً بحن من الوجود في الواقع من غير تعمّل له ـ اعتبار ن عبار كربها بحريداً وتعربة واعتبار كوبها بحواً من الوجود،

(٧٩) فالماهية بالاعتبار الأوّل موصوفة بالوجود، وبالاعتبار الآحر محلوطة عير موصوفة. فالتعربة باعتباره وبالحلط باعتبار آحر، وليست حيثية أحد الاعتبارين عبر حيثية الاعتبار الآحر، وليمود الإشكال جدعاً من أن لاعتبار الذي به تنصف لماهية بالوجود، لا يدّ فيه أيضاً من مقارنته للوحود، فتقسخ ضابطة المرعبة، وذلك لأنّ هذا التجريد عن كافة الوجود هو بعيمه بحو من الوجود، لا أنه شيء آخر عيره فهو وجود وتجربد عن الوجود، كما أنّ للهيولي الأولى قوّة الحواهر بصورية رغيرها، ونفس هذه الفوّة حاصلة لها بالفعل ولا حاجة لها إلى فوة أخرى لفعلية هذه القوّه فعمينها قوّتها للأشياء الكثيرة، كما أنّ ثبات الحركة عين تحدّدها، ووحدة بعدد عين كثرته فانصر إلى سربان فود

الوجود ومعود حكمه في جميع المعاني محميع الاعتبارات والحيثيّات، حتّى أنّ تحريد الماهنة عن الوجود أيصة متفرّع على وجودها

(٨٠) تنبيه وليعلم أنّ ما دكرما تتميم بكلام القوم على ما يوافق مد قهم ويلائم مسلكهم في عتبارية الوحود، وأمّا بحن، فلا بحتاج إلى هذا التعمّق، لما قرّرما أنّ الوحود بهس الماهيّة عيباً وأيضاً الوحود بهس ثبوب الشيء، لا ثبوت شيء له علا مجال للتعريع ها ها فكان إطلاق الاتصاف على الارتباط بدي بس الماهنة ووجودها، من باب التوشع والتحوّر، لأنّ الارتباط بيهما أتحادي لا كلارتباط بين المعروض وعارضه والموصوف وصفته، بل من قبيل اتصاف الحسر بقصله في للوع السيط عند تحديل العقل إيّاه إليهما، من حيث هما جس وقصل، لا من حيث هما ماذة وصورة عقليّس.

# المشعر السادس \* في أنَّ تخصيص أفراه الوجود وهويّاتها بماذًا على بذيل الاجمال \*

(٨١) اعلم أنك قد علمت أن الوجود حقيقه عينية بسيطة، لا أنّه كلّي طبيعيّ معرص لها في الدهن أحد الكنّبات المحسنة المنطقيّة إلا من جهة الماهية المنحدة لها الا أحدث من حيث هي هي فإدن نقول تحصيص كلّ فرد من الوجود إمّا بنفس حقيقته، كالوجود التام الواحي لا حلّ مجده، لا وما بمرتبة من التقدّم والتأخر والكمال والنقص، كالمبدعات، أو يأمور لاحقة، كأفراد الكائبات.

(٨٢) وقيل تحصيص كل وجود بإصنه إلى موضوعه وإلى سنه، لا أنّ الإصافة لحقته من حارج، فإنّ الوجود عرص، وكنّ عرص منفوّم بوجوده في موضوعه، وكذلك حال وجود كلّ ماهيّة بإصافيه إلى تلك الماهيّة، لا كما يكون الشيء في المكان أو في الرمان، فإنّ كونه في نفسه غير كونه في المكان أو في الرمان وهذا لكلام لا يحلو عن مساهلة، إد قياس بسبة الوجود إلى الماهيّة سنبة العرص إلى الموضوع فاسد، كما مرّ من أنه لا قوام للماهيّة محرّدة عن الوجود، وأنّ الوجود ليس إلا كون الشيء، لا كون شيء لشيء، كالعرص بموضوعه، أو كالصورة لمادّتها ووجود العرض في نفسه، وإن كن عين وجوده بموضوعه، لكن ليس بعينه وجود موضوعه بحلاف الوجود، قإنّه نفس وجود الماهيّة فيما له ماهية فكما أن القرق حاصل بين كون الشيء في المكان وفي طرمان وبين كون الغرض في الموضوع، كما ظهر من كلامه بأنّ كون الشيء في أحدهما غير كونه في نفسه، فكما القرق حاصل غير كونه في نفسه، فكما القرق حاصل

بين وجود العرص في الموضوع وبين وحود الموصوع، فإنَّ الوجود في الأوَّل عير وحود الموصوع، وفي الثاني عيثه

(٨٣) قال الشيخ الرئيس في التعليقات اوجود الأعراص في أعسها وجوداتها لموصوعاتها، سوى أن العرض الذي هو الوجود، لم كان محالفاً فها لحاجبها إلى الموصوع حتى يصير موجوداً، واستعنى الوجود عن الوجود حتى يكون موجوداً، لم بصخ أن نقال إن وجوده في موصوعه هو وجوده في نفسه، يمعنى أن للوجود وجوداً، كما يكون للبياص وجود، بن نمعنى أن وجوده في موضوعه نفس وجود موضوعه، وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه وجود دلك العيرا،

(٨٤) وقال أيصاً في التعليقات «فالوحود الذي في الحسم هو موجودية الحسم،
 لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض، إذ لا بكفي فنه النياض والجسم».

(٨٥) أقول إنّ أكثر المناخرس لم يقدروا على تحصيل المراد من هذه العدارة وأمثالها، حيث حملوها على عشارية الوجود وأنّه ليس أمراً عيناً، وجزّوا الكلم عن مواصعها وأنّي قد كنّ في سالف الرمان شد بد الدبّ عن بأصل الماهنات واعتبارة الوجود، حتى هذاني رئي وأراني برهانه، فانكشف لي عابه الانكشاف أن الأمر فيها على عكس ما بصوروه وقرروه فالحمد لله الذي أخرجني هن ظلمات الوهم بنور المهم، وأراح عن قلني سحت تلك الشكوك بطلوع شمس الحقيقة وثنني على القول الثابت في الحياة عن قلني الاحرة فالوجودات حقائق مناضية، و بمدهنت هي الأعيان الثابة التي ما شمّت رائحة الوجود أصلاً، وبينت الوجودات إلا أشغه وأصواء للمور الحقيقي والوجود القيّوميّ والحود ألمانية الله بهوناً دائية ومعان عقبة هي المسمّاة بالماهيّات

(٨٦) توصيح فيه تنقيح أمّا تحصيص الرجود بالواجبية، فينمس حقيقته المقدّسة عن نقص وقصور وأمّا تحصيصه بمراسه وسارته في التقدّم والباّخر، والعلى والحاجه، والشدّة والصعف فيما فيه من شؤونه الدائمة وحشياته العبيّة بحسب حقيقته السيطة، التي لا جنس لها ولا فصل ولا يعرض لها الكنّية، كما علم وأمّا تحصيصه بموضوعاته وأعي الماهنات والأعيان المتّصفة به في العقل عنى الوحه الذي مرّ ذكره، وفهو باعتبار ما يصدق عليه في كلّ مقام من دائياته التي تبعث عنه في حدّ العلم والتعقّل، ويصدق عليه صدقً دائيًا من الطنائع الكنّية والمعاني الذائية، التي يقال لها في عرف أهل هذا الفنّ الماهنات، وعند الصوفية الأعيان الثابتة، وإن كان الوجود والماهنة فيما له وحود وماهنة شيئاً واحداً، والمعلوم عين الموجود، وهذا سرّ عربت فتح الله على قلك ناب فهمه إن شاء الله

(AV) قال الشيخ الرئيس في المباحثات أبُّ الوحود في دو ت الماهيّات لا يحتلف

بالموع، بن إن كان له احتلاف، فانتأكد والتصغف وإنّما تحلف ماهيّات الأشياء ـ التي تناقى الموحود ـ بالموع، فإنّ الإسان يحالف الفرض بالموع، فإنّ الإسان يحالف الفرس بالموع لأجن ماهيّته، لا لأحل وحوده، انتهى كلامه فالتحصيص في الوجود على الوجه الأوّل بحسب داته وهويّنه وأن على لوجه الشي، فباعتبارها معه في كلّ مرتبة من النعوث الذاتية الكلّنة

(٨٨) ولا يبعد أن يكون المرد بتحامف الوحودات بوعاً كما شتهر من المشائين هذا المعلى، وهو بعينه كنحالف مراتب لأعداد أبوعاً بوجه، وتوافقها بوعاً بوجه ما؟ فوتها يصغ القول بكوها متحدة الحقيقة، إذ ليس في كلّ مرتبة من العدد سوى المجتمع من الوحدات التي هي أمور متشابهة ويصغ القول بكونها متحالفة المعاني الدائلة، إد ينترع العقل من كلّ مرتبة بعوناً وأوصافاً دائية ليست ثابتة بعيرها ولها آثار وحواصل متحالفة تتربّب عليها بحسب أحكام بعسية ينبره العقل في كلّ مرتبة لدائها حلاف ما بشرع من مرتبة أحرى لدائها فهي بعينها كانوجوهات الحاصة في أنّ مصداق تلك الأحكام والحوت الكلّبة دوانها بدواتها عابق ذبك، فإنّه من العلوم الشريعة

# المشعر السابع • في أنّ الأمر المجمول بالذات من الجاعل والفائض من العلّة هو الوجود دون الماهيّة وعليه شواهد \*

#### الشاهد الأؤل

(٨٩) إنّا مقول بيس المجعول بالدب هو المسقى بالماهيّة، كما دهب اتباع الرواقيين كالشيخ المقتول ومن تبعه، ومنهم العلامة الدوّانيّ ومن يحدو حدوه، ولا صيرورة الماهيّة موجودة، كما اشتهر من المشالين؛ ولا مفهوم الموجود يما هو موجود، كما يراه السيّد المدقّق بل الصادر بالدات والمحمول نفيته في كلّ ما له جاعن، هو بحو وجوده العيني جعلاً بسيطاً مقدّساً عن كثرة تستدعي مجعولاً ومحمولاً إليه، إذ لو كانت الماهيّة بحسب جوهرها مفتفرة إلى الجاعل، لم كونها مثقوّمة به في حدّ نفسها ومعناها، بأن يكون الجاهن معشراً في قوام دتها بحيث لا بمكن تصوّرها بدونه وليس كذلك،

(٩٠) فإن قد بتصور كثيراً من الماهيّات بحدودها، ولم نعلم آنها هن هي حاصلة
 بعد أم لا، فصلاً عن حصول جاعلها، إذ لا دلالة لها على غيرها، ومن الماهيّات

الموحودة ما نتصورها وبأحدها من حيث هي مع قطع النظر عن ما سواه، إد هي بهذا الاعتبار ليست إلا بهسها طو كانت هي في حدّ بفسها مجعولة منقومة بالعلّة مفتقرة إليها افتقاراً قواميّاً، لم يكن بحيث يمكن أحدها مجرّدة عن ما سواها، ولا كوبها مأخودة من حيث هي هي، كما لا يمكن ملاحقة معنى الشيء إلا مع أجرائه ومقوماته فإدن أثر الجاعل وما يترتّب عليه، ليس هو هي، بل عبرها، فإدن المجعول ليس إلا وحود الشيء جملاً سيطاً دون ماهيّه إلا بالعرص

(٩١) فإن قنت عملى هذا، يلزم أن تكون وجود الحاعل مقوماً للوجود المحمول عير حارج عبه، مثل ما يلزم من جعل الماهنة ومجعوليتها، ل قلت بعم، لا محدور فيه. هإذ وحود المعدول متقوم بوجود عليه تقوم النقص بالتمام، والصعف بالقوة والإمكان بالوجوب.

(٩٢) وليس لك أن نفول البحر لتصور وجود المعلول مع العفلة عن وجود علّته الموحدة له، فلا يكون متقوماً له، الأنا نفول الا يمكن جعلول العلم للحصوصيّة للحو من الوجود إلا لمشاهده عليّة وهي لا للحقّق إلا من جهة مشاهده علته الفيّاصة ولهذا قالوا العلم لذي الليب لا يحصل إلا بالعلم يسيه، تأثن فيه

#### الشاهد الثاني

(٩٣) إن الماهية لو كانت في حدّ نفسها مجعوله، لكان مفهوم المجعول محمولاً عليها بالحمل الأوليّ الداتي، لا بالحمل الشائع الصناعيّ فقط فيلزم أن بكون أثر الحاعل مفهوم المحعول دون غيره من المفهومات، إذ كلّ مفهوم معابر تمفهوم أحرا إد لا اتحاد بين المفهومات من حيث المعلى و بعاهيّة، ولا يتصوّر الحمل الداتيّ إلا بين مفهوم ونفسه، أو نبيه وبين حده، كفولنا الإنسان إنسانه أو احيوان ناطوه، وأمّا قولنا الانتحاد في الدي مناطة الاتحاد في المفهوم

#### الشاهد الثالث

(٩٤) إن كلّ ماهية فهي لا تأبي عن كثر، انتشخصات والرجودات، والتشخص لمه كان عين الوحود \_ كما فرّره المحقّقون \_ أو مسارقاً له \_ كما يظنّه الآخرون \_ قلا يمكن أن يكون من لوازم الماهيّة كالوحود على عا مرهن عليه. فلو كانت الماهيّة المحقولة متعدّدة الحصول في الأعيان، كالموع الواحد المسكثر أثر ده، فلا محالة أن يكون جعلها متعدّداً. فعتدد الجعل إمّا أن يفتضي أن يكون حسب تعدّد عسن الماهيّة، أو تعدّد حصولاتها

وأنجاء وجوداته؛ فيكون الوجود متعلّداً بالدات واستاهية متعدّدة بالتبح، والشق الأوّل مستحيل لأنّ صرف الشيء لا يتعيّر ولا يتعدّد فكيف تتكوّر نفس لماهيّة ويتعدّد جعلها من حيث هي هي؟ وهذا شيء لا مجال لدي عقل أن يتصوّره، فصلاً عن أن يجوّره، فبقي الشقّ الثاني، وهو أن يكون الصادر بالدات والمجعود أوّلاً على بعث الكثرة، هي أبحاء الحصولات، أحي الوجودات لمتشخصة بدراته، ويتكثّر بتكثّرها الماهيّة الواحدة.

## الشاهد الرابع

(٩٥) إنّ الماهية الموجودة إن كانت بوعاً متحصراً في شخص كانشمس مثلاً فكونها هذا الموجود انشخصي مع احتمالها تحسب تفسها التعدّد والاشتراك بين كثيرين، وهو إن كان من قبل الجاعل، فيكون المتحمون بالحقيقة هو الوجود دون الماهيّة، وهو المعطلوب، وإن كان من قبل الماهيّة، فمع دروم البرجيح من غير مرجّع لتساوي بسنة المماهيّة إلى أشحاصها المفروضة، يلوء أن تكون قبل الوجود والتشخص موجودة منشخصة، فيلوم تقدّم الشيء على نفسه، وهو منشع، ومع دلك سقل الكلام إلى كيميّة وجوده وتشخصه، فيلوم الدور أو التهلّمانية،

#### الشاهد الخامس

(٩٦) لو كانت الحاعلية والمحموسة بين لماهنات، وكان الوجود أمراً اعتبارياً عقلبناً، يلزم أن يكون المجمول من لوازم ماهية المجاعل ولوازم الماهيّات أمور اعتباريّة، والمرام أن يكون حواهر العالم وأعرضه كلّها أمور اعتباريّة، إلا المجمول الأوّل عبد من اعترف بأن الواجب ـ جلّ السمه ـ عين الموجوديّة، على أن القائلين بأنّ الواجب عين الوجود، لو علموا حقيقة الوجود وأنها عبن داته تعالى الممرّهة عن الماهنة، لعلموا أنّ كلّ موجود يحب أن يكون فعله مثل طبيعته، وإن كان باقصاً عبه قاصراً درجته عن درجته، قما كانت طبيعته سبيطة، فعله سبيط وكذا فعل فعده فعمل الله في كلّ شيء واصة الحير وقعج روح الوجود والحياة.

(٩٧) قول عرشي إن للوجود مراتب ثلاث الأولى الوجود لدي لا يتعلّق بعيره ولا يتقبّد نقيد محصوص، وهو الحري بأل بكول منذأ الكلّ والثانية الوجود المتعلّق بعيره، كالمعقول والنصوس والطبائع والأجرام والمواذ وانثائثة الوجود المبسط الذي شموله وانبساطه على هياكل الأعيال والماهيات ليس كشمول الطبائع الكلّية والماهيات العقلية، بل على وجه يعرفه العارفول، وسموله بالنفس الرحماني افتاساً من قوله تعالى العقلية، بل على وجه يعرفه العارفول، وسموله بالنفس الرحماني افتاساً من قوله تعالى العقلية الأولى

بالحقيقة، ويسمونه بالحق المحلوق به، وهو أصن وجود العالم وحياته وبوره الساري في حميع ما في السماوات والأرصين. وهو في كن شيء بحسيه، حتى أنه يكون في العقل عقلاً، وفي النفس بفساً، وفي الطبع طبعاً، وفي الحسم جسماً، وفي الحوهر جوهراً، وفي العرض عرصاً. ويسته إليه تعالى كيسة البور المحسوس والصوء المست على أجرام السماوات والأرض إلى الشمس وهو غير بوجود الإثبائي الرابطي، الذي كسائر المعهومات الكلية والمعهومات العقلية لا يتعلن بها حمل الجاعل ولا تأثير، ولها أبضاً كالمعقولات المتأصلة وجود، لكن وجودها بفس حصولها في الدهن وكذلك الحكم في معهوم العدم واللاشيء واللاممكن واللامجمود، بل لا فرق عبدا بين هذه المفهومات وغيرها في كونها ليست إلا حكايات وعنونات لأمور، إلا أن يعضها عنوال لحقيقة موجودة، وبعضها عنوال لأم باطل بالدات

#### الشاهد السادس

(٩٨) إنه لو تحققت الحاعلية و لمحعوبية بين الماهنات، لوم أن تكون ماهية كل ممكن من مقوله المصاف وواقعة بحب حشبه، واللازم باطل بالصرورة، هكذا المملروم أمّا بيان الملازمة، فلما سبقت الإشارة إنّيه من ثروم المتعلق الدانيّ والارتباط المعمويّ بين ما هو المجعول وما هو الجاعل بالدات

(٩٩) لا بقال عدا مشترك الورود على المدهبين، لأن المحعول إذا كان بقس وحود المعلول لا صعة رائدة عليه، فكان في داته مرتبطاً بعيره، فيلم من تعقله تعقل عيره، أعلي فاعله وكلما لا يمكن تعقبه إلا من تعقل عيره، فهو من مقولة المصاف، للأنا بقول مقولة المصاف وكد غيره من المقولات التسع وأثما هي من أقسام الماهيّات دون الوجودات فالأحياس "عالية هي المسمّاة بالمقولات، وكلما له حدّ نوعيّ، فله جسن وقصل؛ وهو لا محابة يجب أن يكون واقعة تحت إحدى المقولات العشرة المشهورة، وأمّا الوجود، فقد ثبت أنه لا جسن له، ولا فصل له، ولا يقل وليس هو يكلّي، ولا جرئي متحضص يخصوصيّة رائدة على دائه، قإذن لا يقع الوجود تحت شيء من المقولات باندات، إذ من جهة الماهيّة فيما له ماهيّة، ومن الوجود تحت شيء من المقولات باندات، إذ من جهة الماهيّة فيما له ماهيّة، ومن ها هنا تحقق أنّ الباريء و جلّ ذكره و وإن كان مبدأ كلّ شيء وإليه بسبة كلّ أمره ليس من مقولة المضاف، تعالى عن أن يكون له مجانس أو مماثل أو مشابه أو ماسب، علواً كبيراً.

#### الشاهد السابع

الاقدميّة، والماني باطل عدما وعدهم جمعاً، فكدا المدروم، لأنّ بعض أقراد الجوهر علّة مالاقدميّة، والماني باطل عدما وعدهم جمعاً، فكدا المدروم، لأنّ بعض أقراد الجوهر علّة لمعض آخر، كما في عليّة الحواهر المعارقة بعضها لمعض، وعلّية الجواهر المعارقة للأحسام، وعليّة المائة والصورة للحسم المركّب مهما، والعنّة في دائها أقدم من المعلول، بل لا معنى لهذا النحو من التقلّم والناخر إلا تعلّية والمعلولية فإذا كانت العلّة ماهيّة، وكان المعلول ماهيّة، كانت ماهية المعلول، وهي في وكان المعلول ماهيّة، كانت ماهية العلّة بما هي هي متقلّمة على ماهية المعلول، وهي في دائها متأخرة عن ماهية عليها وذ كانت حوهرين، كانت حوهريّة مديهما بالما هي حوهريّة ماسق من حوهرية الأحرى كذلك، بيلزم نشكيك في معنى الناتيّ وهذا باطل عد محضي الحكماء، فإنهم فانوا الا أويّة ولا أولوية بماهيّة حوهر على ماهيّة جوهر آخر في تحوهره، ولا في كونه حوهراً، أي محمولاً عليه معنى الحوهر الجسيّ، من ينقدّم عليه في وحوده، كثقدّم الله على المس، أو في رمانه، كثقدّم الأب على الابي

#### الشاهد الثامل

(١٠١) إنه قد نفرر عندهم أن مطفي اماء الشارحة، غير مطلب الماء الجميفية، وليست لغيرية في مفهوم الحوات عنهما، لأنه الحد عند المحققين لا غيره، إلا عند الاصطرار فهذه المعابرة بن المطنين لسب إلا من جهه اعتبار الوجود في الثاني دون الأولى ولزم من ذلك أن لا يكون الوجود محرّد أمر هو انتراعي عقلي، بن يكون أمراً حقيقياً، وهو المطنوب.

#### المشعر الثامن

 « في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات الدارىء الأول
 وأن الجاهل الفياض واحد ولا تعدد فيه ولا شريك له
 وفيه مشاعر هـ

المشعر الأؤل

(١٠٢) إن سبة المجعول المندع إلى الجاعر نسبة النقص إلى النمام، والصعف

إلى القوّة. لما علمت أنّ الواقع في العبل والموجود بالحقيقة ليست إلا الوجودات دون الماهيّات، وثبت أنّ الوجود حقيقة لسيطة لا حسل لها، ولا فصل مقوّم لها، ولا لول الها، ولا فصل مقسّم لها، ولا تشخصها للها، لل تشخصها لله والله المسيطة، وأنّ التماوت بالدات ليل آحادها وهوئاتها ليس إلا بالأشد والأصعف، والاحتلاف بالأمور العارصة إنّما يتحقّق في الجسماليات، ولا شكّ أنّ الجاعل أكمل وحوداً وأتم تحضلاً من مجعوله، فالمجعول كأنّه رشح وقيص من حاعده، وأن الناثير في الحقيقة للس إلا بتطوّر الجاهل في أطواره ومارل أفعاله

# المشعر الثاني \* في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره \*

(١٠٣) وهو المشار إلىه بالإيمان بالله وكلماته وآياته وكتبه ورسله. وقيه مناهج.

# المنهج الأؤل

#### هي وجوده تعالى ووحدته وهيه مشاعر

## المشعر الأوّل

في إثبات الواجب - جلّ ذكره - وفي أنّ سلسلة
 الوجودات المجمولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوحود \*

المعلقة الوجود ما لا مشوقي، وهو أن تقويا المسود إذا حيمة الوجود أو عيرها، وبعني للحققة الوجود ما لا مشوبه شيء عبر صرف الوجود من حد أو بهاية أو نقص أو عموم أو حصوص، وهو المسمّى بوحب لوجود فتقول لو لم يكن حقيقة الوجود موجوده لم يكن شيء من الأشياء موجوداً والملازم يهنههن المبطلان، فكدا الملزوم أمّا بيان لملازمة، فلأن ما عدا حقيقة الوجود إنّا ماهية من الماهيات أو وجود حاصّ مشوب بعدم أو نقص، وكل ماهنة عبر الوجود فهي بالوجود موجودة لا ينفسها وكبف لو أحدث بنفسها مطلقة أو محرّدة عن الوجود، لم يكن بنفسها نفسها فصلاً عن أن تكون موجودة، لأن ثبوت شيء لشيء فرع على شوته في نفسه، فهي بالوجود موجودة ودلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود فهي عدم أو عدميّ، وكل مركّب متأخر عن بسيطه أحرى وكل حصوصيّة غير الوجود فهي عدم أو عدميّ، وكل مركّب متأخر عن بسيطه وثبوت أي مفهوم كان لشيء وحمله عليه، سواء كان ماهيّة أو صفة أخرى، ثبوتيّة أو ينتهي إلى وجود بحت لا يشويه شيء فظهر أن أصل موجودية كلّ شيء موجود، أو ينتهي إلى وجود بحت لا يشويه شيء فظهر أن أصل موجودية كلّ شيء موجود، أو ينتهي إلى وجود بحت لا يشويه شيء فظهر أن أصل موجودية كلّ شيء موجود،

# المشعر الثاني \* في أنَّ واجب الوجود غير متناهي الشذة والقوّة وإنَّ ما سواه متاهِ محدود \*

الوجود، فهذه المحقيقة لا يعتريها حدّ ولا نهاية، إذ لو كان له حدّ ونهاية، كان له تحدّد وتحمّص بمير طبيعة الوجود فيحترج إلى سبب يحدده ويحمّصه، فلم يكن محص حقيقة الوجود فإدن ثبت أنّ واجب الوجود لا نهائة له، ولا نقص يعتريه، ولا قوّة إمكانية فيه، ولا ماهتة نه، ولا يشوبه عموم ولا حصوص فلا فصل له، ولا تشخّص له نعير داته، ولا صورة له، كما لا فاعل له ولا عاية له، كما لا نهاية له، بل هو صورة داته ومصور كلّ شيء، لأنه كمال دته وكمان كل شيء، لأن داته بالمعل من جميع الوجود، فلا معرّف له ولا كاشف له إلا هو، ولا برهان عليه فشهد دانه على داته وعلى وحدانة دانه، كما قال ﴿ شَهِهِ مَا قَلْ اللهِ عَلَى داته وعلى وحدانة دانه، كما قال ﴿ شَهِهِ مَا قَلْ اللهِ عَلَى داته وعلى وحدانة دانه، كما قال ﴿ شَهِهِ مَا قَلْ اللهِ عَلَى داته وعلى وحدانة دانه، كما قال ﴿ شَهِهِ مَا قَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى داته وعلى وحدانة دانه، كما قال ﴿ شَهِهِ مَا قَلْ اللهِ عَلَى داته وعلى وحدانة دانه، كما قال ﴿ شَهِهِ مَا قَلْ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ الله عَلْهِ عَلْهُ عَلْ الله عَلْ

## العشعي إلثالث

## \* في توحيده تعالى \*

(١٠٦) لما كان الواجب تعالى منتهي سيسلة الحاجات والتعلقات، وهو عاية كلّ شيء وتمام كلّ حقيقه، فليس وجوده متوقفاً على شيء ولا متعلّفاً بشيء كما مر فيكون سيط الحقيقة من كل جهة، فدانه وحب لوحود من جميع لحهات، كما أنّه واحب الوجود بالدات، وليست فيه جهة إمكائية ولا امتناعته، وإلا لرم التركيب المستدعي للإمكان؛ وهو ممتع فيه ثمالي

(١٠٧) وإذا تقرّر هذا، وعول لو فرصا في الوجود واحين، فيكود ما فرص ثانياً منفصل الدات عن الواحب تعالى، لاستحالة أن يكون بين الواحبين علاقة دائنة، وإلا لرم معلولية أحدهما أو كليهما، وهو خلاف العرض. فلكل منهما إدل مرتبة من الكمال الوجوديّ ليس للآخر، ولا منرشحاً منه فائف من عنده فيكون كلّ منهما عادماً لكمال وجوديّ وفاقداً لمرتبة وجوديّة فلم تكن دات الواجب محص حيثية المعليّة ووحوب الوجود، يل مؤلّقاً من جهتين ومصدافاً لوجود شيء وفقد شيء اخر ـ كليهما من طبيعة الوجود بما هو وجود ـ ومناطأ لوجوب محو من الوجود، وإمكان محو آخر منه، أو المتناعة قلم يكن واجب الوجود من كلّ جهة، وقد ثبت أنّ ما هو واحب الوجود بالذات

يجب أن يكون واجب الوجود من جميع الحهات، وهذا حلف فواجب الوجود بالدات يجب أن يكون من فرط المعلقة، وكمان التحقيل، حامعاً لجميع البشأت الوجودية والأطوار الكونية والشؤون الكمانية فلا مكانى، له في الوجود ولا مماثل ولا بدّ ولا صدّ ولا شمه، مل دته من كمال القصيعة يجب أن تكون مستبد جميع الكمالات ويبيوع كلّ الحيرات، فيكون تاماً وفوق النمام

# المشعر الرابع \* في أنّ المندأ والغاية في حميع الأشياء \*

له، وأنّه تامّ وقوق الماصية دلّت وقامت على أن و جب الوحود واحد بالدات لا تعدّد له، وأنّه تامّ وقوق المام فلان بقول إنه فياض على كل ما سواه بلا شركه في الإقاصة، لأنّ ما سوه ممكنة الماهيّات، باقصة الدولت، ومتعلقة الوجودات بغيرها، وكلّ ما يتعلّق وحوده بغيره، فهو معقر إليه، مستم بعه وذلك الغير مبدؤه وعايته فالسمكنات كلها على تفاوتها وترسّها في الكمال والنقص، بأقره الدولت الله، مستعية به فهى في حدود أنفسها ممكنه، واحدة بالأول الواجب بعالى، بل باطنه هائكه بأعسه، جعه بالحق الواحد الأحد ﴿ كُلّ ثَنّ مَا فَا فَيْ الله وَحَهُم ﴾. وتسينه إلى ما سواه كسبة صوه الشمس، لو كان فائماً بدانه وإلى الأحسام المستصينة منه، لمظلمه بحسب دواتها وأبت إذا شاهدت إشراق الشمس على موضع وإبارته سورها، ثمّ حصل بور آخر من ذلك النور، حكمت أن النور لتأني من الشمس وأسدته إلها وهكذا الثالث والرابع، إلى أن بنهي إلى أضعف الأبوار لحسّية فعلى هذا المنال وجودات الممكنات المتفاوتة في الفرت والبعد من الأبوار لحسّية فعلى هذا المنال وجودات الممكنات المتفاوتة في الفرت والبعد من الواحد الحقّ، والكلّ من عبد الله

# المشعر الخامس \* في أن واجب الوحود تمام كلّ شيء \*

(۱۰۹) قد علمت أنّ الوجود حقيقة وحدة سيصة، لا تتعاوت أعدادها بأمور داتية من حسن وفصل وبحوهما، بل بكمال وبقص وعبى وففر وليس البقص والعقر ممّا يقتضيه بفس حقيقة الوجود، وإلا بم يوجد واحب الوجود والتالي باطل كما ثبت، فالمقدّم مثله فطهر أنّ حقيقته في داتها تامّه كمنة، غير متاهي لقوّة والشدّة وإبما ينشأ البقص والقصور والإمكان وبحوه من الثانوية والمعبوليّة، صرورة أنّ المعبول لا يساوي عنته والعائص لا يكافى، المعيض فظهر أنّ وحب الموجود تمام الأشياء، ووجود

الوجودات، ونور الأنوار

# المشعر السادس \* في أنّ واجب الوجود مرجع كلّ الأمور \*

الأمور، لا يعادر صعيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وأحاط بها، إلا ما هو من باب الأعدام والنقائص، فإنك إذا فرصت ثبيثاً سبطاً هو ح مثلاً، وقلب ح ليس ب، فحيثية أنه ح، والنقائص، فإنك إذا فرصت ثبيثاً سبطاً هو ح مثلاً، وقلب ح ليس ب، فحيثية أنه ح، إن كانت بعينها حيثية أنه ليس ب، حتى تكون داته بداته مصداقاً لهذا السلب، فيكون الإيجاب والسلب شبثاً واحداً ولزم أن يكون كل من عمل الإيسان مثلاً، عمل أنه ليس بعرس، بأن يكون نفس عقله الإيسان بعس عقده بيس بعرس لكل اللازم باطل، فالملزوم كذلك فظهر وتحقّى أن موضوع الحيمية مدير لموضوع أنه ليس ب، ولو بحسب للدهن فعلم أن كل موجود سدب عنه أمر وحودي، فهو ليس بسط الحقيقة، بن ذاته مرقبه من حهيس، جهه بها هو كذا، وحهة هو بها ليس كذا فعمكس المعلى كل بسبط الحقيقة هو كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا منظر المختية هو كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا منظر المختية هو كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا منظر المختية المناهدين المعلى المناهدين المحقيقة هو كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا منظر المحتية هو كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا منظر المحتية هو كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا مناهدين المعلى المحتية المناهدين المحتية و كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا مناهدين المحتية المناهدين المحتية المناهدين المحتية مناه كل الأشياء، فاحتمظ بهذا، إنا مناهدين المحتية المناهدين المحتية المحتية المناهدين المحتية المحتية المناهدين المحتية المحتية

# المشقر السابع \* في أنه تعالى يعقل ذنه ويعقل الأشياء كلّها من ذاته \*

(١١١) أمّا أنه يعقل داته، فلأنه بسيط لدت محرد عن شوب كلّ بقص وإمكان وعدم، وكلّ ما هو كذلك، فدنه حاصره لدانه بلا حجاب والعيم ليس إلا حصور الوجود بلا عشاوة وكلّ إدراك فحصوله بصرب من التحريد عن العادة وعواشيها، لأنّ المادة مبع العلم والعيبة، إذا كلّ جره من الجسم فيه يعبب عن غيره من الأجراء، ويعيب عنه الكلّ، وبعيب الكلّ عن المتحيّبة عنى دراتها، ثمّ المعقولة، وأعلى المعقولات أدناها المحسوسة على داتها؛ ثمّ المتحيّبة عنى دراتها، ثمّ المعقولة، وأعلى المعقولات أقوى الموجودات، وهو واجب الوحود فداته عاقل دنه ومعقول داته بأجلّ عقل، وداته منذاً كلّ فيص وحود عدانه يعتل جميع الأشياء عقلاً الا كثرة فيه أصلاً

(١١٢) ثم إنَّ كلَّ صورة إدراكيّه ـ صوره كانت معقوله أو محسوسة ـ فهي متحدة الوجود مع وجود مدركها سرهان فائص علينا من عند لله وهو أنَّ كل صورة إدراكيّة، ولَتَكُنَ عَقَائِةً، فوجودها في نفسها ومعقوليّه روجودها لعاقبه شيء واحد بلا تعاير، بمعنى أنّه لا يمكن أن يعرص لصورة عقبتة بحوّ آخر من الوحود لم يكن هي يحسمه معقولة لدلك العاقل؛ وإلا لم يكن هي هي

(١١٣) فإذا ثقرًر هذا، فنقول لا يمكن أن تكون تلك الصورة متبايبة الوجود عن وجود عنقله، حتى يكون لها وجود ولعاديها وجود آجر، عرصت فهما إضافة المعقولة والماقديّة، كما للأب والاس والملك والمدينة ويأثر الأمور المصافة التي عرصت لها الإصافة بعد وجود الدات وإلا لم يكن وجودها بعينه معقوليّتها، وقد قرصاها كذلك؛ هذا حلف، فإذن لرم من ذلك أنّ الصورة تعقييّة في حدّ بهنها، مع قوص تفرّدها عمّا عداها، هي معقولة، فيكون عاقلة أيضاً، إذ المعقوليّة لا يتصوّر حصولها بدون العاقليّة، كما هو شأن لمتصائمين؛ وحبث فرصناها مجرفة عمّا عدما فتكون معقولة لداتها ثمّ الموصوع أولاً أنّ ها هنا داتاً بعقل الأشياء المعقولة لها، ولم من البرهان أنّ معقولاتها تحددة مع من يعقلها، وليس إلا الذي فرصناه فظهر وتبّن مما ذكر، أنّ كنّ عاقل بحب أن يكون فتّحد الوجود مع مقعوله، فهو الجعلوب

(١١٤) وهذا اسرهان حار هي إذائر الإدراكات الوهميّة والحياليّة والحشيّة، حتى أنّ الجوهر الحساس منّا يتُحد مع الصورة المحسوبيّة الدالت، دون ما حرج عن النصور، كالسماء والأرض وعيرهما من المائيّات عتى لميس وحودها وجوداً إدراكيّاً - فتديّر وأحس أعمال رؤيك فيه، فإنّه ضعب النّسان - وائت ولتي العصل والأفصال

#### المشعر الثامن

# \* في أن الوجود بالحقيقة هو الواحد الحقّ تعالى وكلّ ما سواء بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهه الكريم \*

(١١٥) لمّا عدمتَ أنّ الماهيّات لا تأصّل لها في الكون، وأنّ الجاهل التامُ لله مرجوده جاعل، وأنّ المحمول ليس إلا للحوامل الوحود، وأنّه للمنصة مجعول لا للصفة والدوّ، وإلا لكال المجعول لللك الصفة، فالمحمول محمول بالدات، بمعنى أنّ ذاته وكونه مجعولاً شيء واحد من غير تعاير حيثية، كما أنّ الجاعل حاعل بالدات بالمملى المدكور فرد ثلث وتقرّر ما ذكرناه من كون العلّة علّة بداتها والمعلول معلولاً بذاته بالمعنى المدكور، بعد ما تقرّر أنّ الجاعليّة والمجعوليّة إنّما يكونان بين الوجودات، لا بين الموجودات، لا بين الموجودات، لا بين الموجودات، لا بين الموجودات، المن الماهيّات، لائها أمور دهنيّة تشرع بحو من أنحاء الوجودات.

(١١٦) فثبت وتحقَّق أنَّ المسمّى بالمجعول ليس بالحقيقة هويَّة مباينة لهويَّة علَّته

الموخدة إيّاه، ولا يمكن للعقل أن يشير إشارة حصورية إلى معلول منقصل الهويّة عن هويّة موجده حتّى يكون عده هويّنا، مستفيّد، في لإشارة العقليّة، إحديهما مقيضة والأخرى مستقيضة عمم، له أن يتصوّر ماهيّة لمعلول شيئاً عبر العلّة، وقد علمت أنّ المعلول بالحقيقة ليس ماهيّة المعلول، بن وجوده عظهر أنّ وحود المعلول في حدّ نفسه ناقص الهويّة، مرتبط الدات بموحده تعلّميّ "كون به فكلّ وحود سوى الواحد المعقّ تعالى لمعة من لمعات دائه، ورجه من وجوهه وإنّ لحميع الموحودات أصلاً واحداً هو محقّق الحقائق ومشيّى، الأشياء، ومذّوت الدرت فهو الحقيقة، والماقي شؤوته، وهو الأور، والباقي سطوعه وهو الأصل، وما عده طهوراته وتجلّياته وهو الأول والآخر، والظاهر والمناطن وهي الأدعية المأثورة فيا هو، يا من هو، يا من ليس هو إلا هو، ما من لا يعلم أين هن إلا هو!ه

(١١٧) تسبيه: إنك أن برن قدمت من ستماع هذه العبارات، وتتوهم أن بسبة الممكات إليه تعالى بالحلول والاتحاد وبحوهما هيهات أن هذه يقتصي الأثبية في أصل الوحودا وصدم طلعت شمس الحقيقة وسطع بورها انباعد في أقطار الممكنات المبسط على هياكل الماهيات، طهر والكشف أل كلّما يقع عليه اسم الوحود، بيس إلا شأناً من شؤود الواحد القيوم، ولمعة من لمعاب بور الإيمال، فما وصحباه أولاً بحسب النظر الجليل من أن في الوحود علّة ومعلولاً، أذى ب أخيراً من جهة السلوك العلمي والسبك المعلي، إلى أن المسمّى بالعلم هو الأصل، والمعلول شأن من شؤوب، وطور من العملي، إلى أن المسمّى بالعلم هو الأصل، والمعلول شأن من شؤوب، وطور من العملي، والإناصة إلى تطور المبدء الأوّل بأطواره وتحلّيه بأمحاء ظهوراته المتقم في هذا المقام الذي قد رئّت فيه الأقدام، وكم من سعينة عقل عرقت في لجح فاستقم في هذا المقام الذي العصل والأنعام

# المنهج الثاني

## في نبذ من أحوال صفاته تعالى وفيه مشاعر

# المشعر الأوّل \* في أنّ صفاته تعالى عين ذاته \*

(١١٨) إن صماته بعالى عبر دامه بعالى، لا كما يقول الأشاعرة أصحاب أبي المحسى الأشعري من إثبات تمدّدها في الوجود، لنفرم تعدّد القدامة م تعالى عن ذلك عنواً كبيراً ما ولا كما يقوله المعتولة وتسبهم الأحرون من أهل لمحث والتدفيق، ومن بقى مههوماتها رأساً ورثبات آثارها، وجعن الدات فائية منامها، كما في أصل لوجود عبد بعضهم كصاحب حواشي المحريدة بن على بحو يعلمه الراسحول في العلم من أنّ وجوده تعالى الذي هو عين حقيقته، هو بعينه مصداق صفاته لكماليّة، ومظهر بعوته الحمالته والبجلاليّة فهي على كثرتها وتعدده موجودة بوجود وحد من عبر نووم كثره والفعال وقبول وقبل فكما أنّ وجود الممكن عبد موجود بالدات، والماهيّة موجودة بعين هذا الوجود بالمرض لكونه مصدافاً لها، فكذبك الحكم في موجوديّة صفاته تعالى توجود دانه المقدّس، إلا أنّ الواجب لا ماهيّة له

# المشعر الثاني \* في كيفية علمه تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقية \*

(١١٩) هي أنّ للعلم حقيقة كما أنّ لموجود حقيقة وكما أنّ حقيقة الوجود حقيقة واحدة، مع وحديها يتعنّق بكلّ شيء، ويجب أن يكون وجود طرد العدم عن كلّ شيء وهو وجود كلّ شيء وتمامه وتمام لشيء أولى به من نفسه، لأنّ الشيء يكون مع نفسه بالإمكان ومع تمامه وموجه بالوجوب، و بوجوب اكد من الإمكان، هكذا علمه تعالى يبجب أن يكون حقيقة العلم، وحقيقة العدم حقيقة وحدة، ومع وحدتها علم بكلّ شيء

الا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، إد لو بهي شيء من الأشياء ولم يكن ذلك المعلم علماً به، لم يكن صرف حقيقة العلم، بن علماً بوجه وجهلاً بوجه آخر وصرف الحقيقة الشيء لا يعترج بعيره، وإلا فلم يحرج حميعه من القوة إلى الفعل. وقد من أن علمه علمه مسحانه راجع إلى وجوده، فكما أن وحوده لا يشوب بعدم ونقص، فكذلك علمه الدي هو حصور داته، لا يشوب بعيمه شيء من الأشناء. كيم وهو محقق الحقائق ومشتىء الأشياء؟ فلاته أحق بالأشياء من الأشياء بأهميه المحصور داته تعالى حصور كل شيء، هما عبد أنه هي الحقائق المتأضفة التي تبرب هذه الأشياء مبرئة الأشياح والأطلال

## المشعر الثالث

## \* في الإشارة إلى سائر صفاته الكمائية \*

سائر معاده المعاده المدكوره في عموم معنى علمه بعالى بالأشياء مطرده في سائر صفائه، فقدرته مع وحدتها يحب أن يكون قدرة على كل شيء لأن قدرته حقيقة القدرة فلو لم بكن منعلمه بحميع الأشياء، فكانت فنوة على إيحاد شيء دون شيء اجراء فلم بكن قدرته صرف حقيمه العدره وكد الكلام في إرافته وحيانه وسيمه وبصره وسائر صفائه الكمالة فحميع الأشياء من مراتب قلونه ويراديه ومنيه وحياته وغير ذلك ومن استصفت عليه أن علمه مثلاً مع وحديه علم بكل شيء وكدا قدرته مع وحدتها منعلقه بكل شيء، فذلك لظله أن وحدته تعالى ووجده صفائه الدائلة وحدة عدديه، وأنه بعالى واحد بالعلم وليس الأمر كذلك، بل هذه صرب آخر من الوحدة غير العددية والدوعية والجنبية والأنصالية وغيرها، لا يعرفها إلا فيارئيمون في أليلي في

# المشعر الرابع \* في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه \*

المائه كلامه معالى ليس كما قالته الأشاعرة، من أنه صفة مصية هي معان قائمة بداته، لاستحاله كونه تعالى محلاً لعيره وليس أيضاً عبارة عن حلن أصواب وحروف دالمة، وإلا لكان كل كلام كلام الله وأيضاً أمره وقوله سابق على كل كائن، كما قال أيضاً فَرَاتُما أَمْرُهُم إِذَا أَيْرَة شَبُّ أَن يَقُول لَمْ كُن تَبَكُونُ فَيْ مَ لَي كُون فَهُ مَ الله عن عبارة عن إنشاء كلمات تامّات وإدرال ﴿ وَاكِتُ مُعَكَدُ مُن أَمُ لَكِنَب وَلْمُ مُقَتَنِهَ فَ عَي كسوة ألفاط وعبارات. وقال ﴿ وَكِينَتُهُ أَلْفَهُ إِلَى مَرْمَ وَرُرحٌ يُنهُ ﴾ وفي الحديث فأعود بكلماب الله التامّات كلها من شرّ ما حلق؟

المراكبة والكلام البارل من عبد الله هو كلام وكتاب من وجهين والكلام لكونه من عالم الأمر عير الكتاب، لكونه من عالم الحدق والمسكلم من قام به الكلام قلم الموجود بالموجد ولكاتب من أوجد الكلام، يعني الكتاب ولكل منهما مبارل ومراتب فكل منكلم كانب بوجه، وكن كاتب سكلم بوجه، ومثاله في الشاهد أن الإسان إذا تكلّم يكلام، فقد صدر عن نفسه في لوح صدره ومجارج حروفه صور وأشكال حرفية، فقسه من أوجد الكلام، فيكون كاتباً نقلم قدرته في ألواح صدره ومبارل موقة ومجاري نفسه ـ بفتح العاه ـ وشحصه الجسمائي مثن قام به الكلام، فيكون منكلماً، فاجعل دلك مقياساً لما فوقه والكلام قرآن وفرقان ناعبارين والكلام لكونه من عالم الحلق مرله الألواح عالم المول والكلام لكونه من عالم الحلق مرله الألواح القدرية، يدركه كل واحد لقوله تعالى ﴿ رَكَانَتُ لَمُ فِي اَلْأَلُوح بِن كُلِّ شَيْم تُوعِطُكُ القدرية، يدركه كل واحد لقوله تعالى ﴿ رَكَانَتُ لَمُ فِي اَلْأَلُوح بِن كُلِّ شَيْم تُوعِطُكُ والكلام ﴿ لَا يَسُمُ الله المالمون والكلام ﴿ الله مرتبة عظيمة في لوح محوظ ﴿ لا يَنْسُهُ إِلا الشَلْهُ رُونَ فَيْ اللّهُ مِن كريم وله مرتبة عظيمة في لوح محوظ ﴿ لا يَنْسُهُ إِلّا السَلْهُ رَبِي فَيْ اللّهُ مِن كريم وله مرتبة عظيمة في لوح محوظ ﴿ لا يَنْسُهُ والا المُعلَمُ رَبِي فَيْ اللّهُ مَن كريم وله مرتبة عظيمة في لوح محوظ ﴿ لا يَنْسُهُ والا المُعلَمُ رَبَيْ فَيْ اللّهُ مِن اللّه الكاناب هو الكتاب المحالة المنافود الكتاب المحالة الكراء الكراء الله المنافود الكراء الكراء

## المنهج الثالث

## هي الإشارة إلى الصنع والإبداع وفيه مشاعر

# المشعر الأوّل \* في فاعلية القاعل \*

(١٣٣) إنَّ فاعليَّة كلِّ فاعل إمَّا بالطبع، أر بالقسر، أو بالتسجير، أو بالقصد، أو بالقصد، أو بالقصد، أو بالرصاء أو بالعبابة، أو بالتجلِّي وما سوى الثلاث، الأوَّل، إرادي الته، والثالث يحتمل الوحهين وصابع العالم فاعل بالطبع عبد الدهرية والصناعيّة؛ وبالقصد مع الداعي عبد الممترلة؛ وبعد الداعي عبد المتكلمين؛ وبالوصما عبد الإشرافيس، وبالعبابة عبد الممترلة؛ وبعد الداعي عبد الصوفية ولكلُّ وجهة هو مولّبها، فاستقوا الحيرات حمهور الدكماء؛ وبالتجلي عبد الصوفية ولكلُّ وجهة هو مولّبها، فاستقوا الحيرات

# المشعر الثاني

## # في فعله تعالى #

(١٧٤) فعلم تعالى أمر وحمل وأمره مع الله، وحملته حادث رماني. وفي المحديث أنه قال رسول الله صل الله عليه وأنه الأول ما حلى أله العمل؛ وفي روايه والمعنى في الكلّ واحد

(۱۲۵) وهي اكتاب بصائر الدرحات لبعص أصحابا الإمامية ـ رصي الله عنهم ـ قال الحدثنا يعقوب س بريد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، قال اسمعتُ أنا عبد الله (الإمام جعفر الصافق) عليه السلام يقول البسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربّي، قال حدق أعظم من حرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممّن مصى عير محمّد صلى الله عليه وآله، وهو مع الأئمة عنيهم السلام يسدّدهم انتهى

العنقادات: «اعتقادما هي المعوس أنّه هي الأرواح الذي نقوم بها حياة المعوس، وأنّها الحلق الأول لقول النبيّ على إن أوّل ما أبدع لله تعالى هي المعوس المقدّسة المطهّرة،

وأنطقها متوحيده، ثمّ حلق بعد دلك سائر حلقه واعتقادها فيها آلها حلقت لللقاء ولم تحلق للصاء لقوله ﷺ ما خُلفتم ملماء بل حلقتم لللقاء، وإنّما تنقلون من دار إلى دار وإنّ الأرواح في الدنيا عربية وفي الأندان مسحوله واعتقاده فنها أنّها إذا قارقت الأبدال، فهى باقية، منها منقمة وصها معلّبة، إلى أن يرقعا ـ عزّ وحلّ ـ إلى أبدانها!

(١٢٧) وقال عيسى اس مريم ـ عليه بسلام ـ لدحوارئين قادون لكم لحق أنه لا
 يصعد إلى السماء إلا ما برل مهاه

(۱۲۸) وقبال ـ جبل شبباؤه ـ ﴿ وَلَقَ شِلْمُنَا زَمَمُنَهُ بِهَا وَلَذَكِذَهُۥ أَمَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَالنَّبْعَ هَوَيْهُ﴾

(١٢٩) وقال أيضاً \_ قدّس سرّه \_ في كتاب التوحيد باقلاً بسده المتّصل عن أبي عبد الله عليه عليه لسلام \_ قال روح المؤمن لأشد اتصالاً مروح الله من اتصال شماع لشمس بها»

المحكمة بعص عدماته الإمامية أصحاب التوحد رصي الله عنهم استندأ إلى لبث س المحكمة بعص عدماته الإمامية أصحاب التوحد رصي الله عنهم استندأ إلى لبث س أي سليم عن أي عباس رصي الله عنه وقل السمعة رسول الله وثيرة لما أسرى اله إلى السماء السامعة، ثم أهبط إلى الأرقن، يقول لعلي بن أبي طانب صدوات الله عليه با با علي إن الله بعالي كان الله ولا شيء معه العجلمي وحلمك روحين من بور خلاله المكنا أمام عرش رت العالمين، سنتج الله وتحمده وبهدم الودك قبل أن يحتق السماوات والأرض الملت أراد أن يحلق أدم عم، حملي وإناك من طبعه عليين، وعجمت بدلك النور وعملها في حمل الأنهاز وأنهاز الجنه الله حلق دم عم واستودع صلمه تلك المطبة والدور العمل حلية والدور المناه والتوحيد، أنا وأست واستول على قدر مبارلهم وقربهم من الله عرّ وجلّه، في حديث طويل

(١٣١) فقد ظهر من هذه النقول بعد شهادة سرهان للعقول، أنّ للأرواح كيبوية سابقة على عالم الأحسام والعقول القادسة والأرواح الكلّية عندت باقية بنقاء الله تعالى فصلاً عن إيقائه، لأنّها مستهلكة لبنات، معويّة الأبوار بحث سعوع نور الجلال لا يرومون النظر إلى دواتهم، حاصعين فه تعالى

(١٣٢) قال صعد بن جبير الم بحنق لله حنقاً أعظم من الروح ولو شاء أن يبلع
 السماوات السبع والأرصين في لقمة، لفعل؛

(١٣٣) وقال بعصهم اللووح لم يحرح من اكُن الآنه لو حرح من اكُنْ ال

عديه الدلّ قبل هم أيّ شيء حرح؟ قال من بين حماله وجلاله انتهى أقول معنى كلامه أنّ الروح هو أمره تعالى، الذي به يتكوّل الأشياء، في الروح هو أمره تعالى، الذي به يتكوّل الأشياء، فسائر الموجودات حُلفت وكانت من أمره، وأمره لا يكون من أمره؛ وإلا، لرم الدور أو التسلسل، بل عالم أمره سنحانه ينشأ من ذاته نشوء الصوء من الشمس والنداوة من البحر.

(۱۳٤) وقال ابن مامويه أيصاً في كتاب الاعتقادات الاعتقادا في الأساء والرسل والأنمة عليهم السلام مان فيهم حمسة أروح روح الفدس، وروح الإيمان، وروح القوّة، وروح الشهوة، وروح المدرّج وفي المؤمس أربعة أرواح وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح. وأمّا قوله بعالى ﴿وَيَسْتَكُونَ مَن أَمْرِجٌ قُلِ الرُّيحُ مِن أَمْرِ رَبِّ وَهُ فإنه حلق أعظم من حسرائيل وميكائيل وإسراهبل، كان مع رسول الله ﷺ، ومع الملائكة، وهو من الملكوت انتهى كلامه

(١٣٥) وقد أحد هذا الكلام من أحادث أثمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أحمعين \_ والمراد من الروح المدس الروح الأول الذي هو مع الله من غير مراحمة إلى دائه، وهو المسمى عبد الحكماء و العقل العمالة. ومن روح الإنمال، العقل المستعد الذي صار عقلاً بالعول ومن روح القواء النفس الناطقة الإنسانية وهي عقل هنولاني بانقواء ومن روح الشهوة الإنسانية وهي عقل هنولاني بانقواء ومن روح المدرّح، الروح انظبيعي الذي هو مبدأ التنمية والتعديم وهذه الأرواح الحمسة متعاقبة الحصول في الإنسان عنى التدريخ عالإنسان ما دام في الرحم، ليس له إلا النفس الباتية أنم ينشأ له بعد الولادة النفس الحيوانة، أعني القواء الحيالية لم يتحدث له في أوان البلوع الحيواني والاشتدد الصوري النفس الباطقة، وهو العقل المملي، وأما العقل بالفعل، فلا يحدث إلا في قلين من أفراد النشر، وهم العرفاء والمؤمنون حقلًا بالفعل، فلا يحدث إلا في قلين من أفراد النشر، وهم العرفاء والمؤمنون حقلة النورية وضعفها، والمحصوص بأولياء الله وهذه الأرواح الحمسة أنوار متفونة في شلة النورية وضعفها، كلها موجودة توجود واحد دي مرائب متدرّجة الحصول بيمن وحدث له

(۱۳۱) والذي بعصد ما دكره صحب لاعتقادات من طريق الروسة، ما نقل عن كميل بن زياد أنّه قال فسألتُ مولاد أمير المؤمس عبدُ عليه ألف لتحية والسلام فقلت يا أمير المؤمس! أريد أن تعرّبي نفسي قال عبه السلام يا كميل! وأي المس تريد أن أعرّفك؟ قلب يا مولاي، وهن هي إلا نفس واحلة؟ قال يا كميل، إنّما هي أربعة النافية الباتية، والحشية الحيوانية، والدهنة القدسية، والكلّية الإلْهية ولكلّ واحدة من هذه حمس قوى وخاصّيتان. فالدمية السائية لها حمس قوى جاذبة، وماسكة، وهاصمة، ودافعة، وموقدة، ولها حاصّيتان سريادة والشقصاد، والبعائها من الكلمد

والحشية الحيوانية لها حمس قوى سمع، ونصر، وشم، ودرق، ولمس، ونها حاصيتان الشهرة والعصب، والنعالها من نقلت والناطقة نقلسية لها حمس قوى فكر، وذكر، وعلم، وحلم، وساهة وليس لها اسعات، وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكية ولها حاصيتان الراعة والحكمة ولكلية لإلهتة بها حمس قوى بقاء في هاء، وبعيم في شقاء، وعز في دل، وعلى في عقر، وصبر في بلاء، ولها حاصيتان الرصا والتسليم وهده التي منذاها من الله وإليه تعود قال الله بعالى ﴿وَمَعَمْتُ فِيهِ مِن تُوجِي ﴾. والعقل وسط الكل وقال ﴿ وَلَا الله الكلّ

## المشعر الثالث

## \* في حدوث العالم \*

(١٣٨) ومنداً هذا البرهان المشار إنه تارة من حهة تحدد انصبيعة، وهي صوره جوهريّة سارية في الجسم، هي المنذأ القريب بحركته الداتيّة وسكونه ومتشأ آثاره وما من حسم إلا وبتقوّم داته من هذا الحوهر الثوري انساري في حميع أجرائه، وهو أبداً في المتحوّل والسيلان والتجدّد والانصرام والروان والانهدم فلا نفاه لها، ولا سبب لحدوثها وتحدّدها، لأنّ الداتي غير مملّل بعنة سوى عنّة الدات والحاعل إذا جعلها، جعل داتها لمتجدّدة وأمّا تجدّدها، فليس بجعل جاعل وصنع فاعل وبها يرتبط المحادث بالقديم، لأنّ وحودها بعينه هذا الوحود التدريحيّ وبقاؤها غيل حدوثها، وثناتها غيل تعيّرها فالصانع بوضف ثناته وبقائه أبدع هذا الكائل المتحدد الدات والهويّة

(١٣٩) والدي جعله الحكماء و منطة لارتباط الحادث بالقديم، وهي الحركة، عير

صالح لدلك. فإن الحركة أمر عقلي إصافي عدرة على حروح الشيء من الفؤة إلى الععل لا ما مه مخرج منها إليه، وهو من الوحود الحدوثي والحدوث التدريجي، والرمان كمية دلك الحروج والتجلّد. فالحركة خروج هذا المحوهر من القؤة إلى الفعل تدريجاً، والرمان مقداره وشيء منهما لا يصنح أن مكون رسطة في ارتباط المحادث بالقليم، وكذا الأعراض، لأنها تابعة في الثبات والتجدد لمحنها فنم ينق إلا ما ذكرناه، وقد بسطنا القول المشبع لإثبات هذا المرام في سائر صحف بما لا مريد عليه

(١٤١) وتأرة من جهة إثبات العابات للطائع، وإنها تستدعى من حهة استكمالاتها الدائية وحركاتها الجوهريّة، أن ينبذُل عليها هذا لوجود، ويرول عنها هذا الكون، وينقطع المحرث والنسل، ويسهدم هذا الساء، وبصعق من في الأرض والسماء، وتحرب هذه الدار، وينتقل هذا الأمر إلى الواحد القهّار

(١٤١) قال أمير المؤمس وإمام الموتحدين ـ عليه السلام ـ في خطب تهج البلاغة مشيراً إلى دنور العالم ورواله من جهة إثنات العاية والرحوع إلى النداية. "كلُّ شيء حاصع له وكلُّ شيء قائم مه، عني كلُّ فقم، وهنَّ كلِّ فليل، وقوَّة كلُّ صعبت، ومفرع كلُّ ملهوف، ومن تكلُّم سمع نطقه، ومن سكب علم سؤه. ومن عاش بعليه رزقه، ومن مات فإلمه منقلمه " ثمَّ ساق الكلام إلى فوله \_ عليه \_ للام \_ في أحوال الإنسان وولوح الموب فيه على التدريج (قلم يرل الموت يتالغ في حسده، حتى حالط سمعه، قصار بين أهله لا تنطق بلسانه، ولا تسمع تسمعه. بردّد طرقه في وجوههم، يرى حركات السبهم، ولا يسمع رجع كلامهم ثم ارداد الموت التناطأ به فقيص بصره، كما قيص سمعه. وخرجت الروح من حسدة عصار جمه بين أمنه، قد أوحشوا من جاببه، وتناعدوا من قربه، لا يسعد باكياً، ولا يحيب داعياً - ثم حمنوه إلى محطَّ في الأرض، وأسلموه فيه إلى عمله. والقطعوا عن رورته، حتى إد علم بكنات أحده، والأمر مقادير، وألحق آحر الحلق بأوَّله، وحاء من أمر الله ما يريده من تحديد حدقه أمار السماء وفطرها، وأرخ الأرص وأرجفها وقلع الحبال ونفسها - ودلُّ نعصه نعصًا من هيبة جلاله ونحوف سطوته، وأحرج من فيها فجلَّدهم بعد أخلاقهم، وجمعهم بعد تسريقهم "ثمَّ ميَّرهم لما يريده من مسائلتهم عن خفايا الأعمال وحنايا الأفعال، وجعلهم فريقس أنعم على هؤلاء، وانتقم من هؤلاً.. فأمَّا أهل الطاعة، فأثانهم نحواره، وحمدهم في داره، حيث لا يظعن التراك، لا يتغيّر بهم الحال، ولا تهولهم الأفراع، ولا تدلهم الأسقام، ولا يعرص لهم الأحطار ولا تشخصهم الأسفار. فأمّا أهل المعصية، فأبرلهم شر دار، وعن الأيدي إلى الأعناق، وقرق النواصي بالأقدام، وألسهم سرابيل لقطران ومقطعات البيران!

#### خاتمة الرسالة

الربكل وجهة هو موليه، لكن بعصها أبور وأشرف وأحكم وأشد البراهين، وأوثقها وربكل وجهة هو موليه، لكن بعصها أبور وأشرف وأحكم وأشد البراهين، وأوثقها وأشرفها إليه وإلى صعابه وأفعاله، هو المدي لا يكوب الوسط في البرهان عبره فيكون الطريق إلى البعبة من البعبة، لأنه البرهان على كلّ شيء وهذه سبل جميع الأسياء ولصديقين مسلام الله عليهم أجمعين مدفق هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن السعمي، ﴿إِنَّ مُدَّا لَي الشَّعِبِ الْوَلَى اللهِ على اللهِ على بصيرة أنا ومن السعمي، ﴿إِنَّ مُدَّا لَي الشَّعِبِ الْمُلَى اللهِ على اللهِ على بطيرة أنا ومن السعمي، ﴿إِنَّ مُدَّا لَي الشَّعِبِ اللهِ اللهِ على بطيرة أنا ومن السعمي، ﴿إِنَّ مُدَّا لَي الشَّعِبِ اللهِ على اللهِ على بطيرة أنا ومن الله على على الله على على إلله مُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله على أفعاله وإثاره واحداً بعد واحدا

(۱٤٤) فالرئائيون ينظرون إلى حفيقة الوجود أولاً، ويحققونها ويعلمون أنها أصل كل شيءٍ. وأنها والجب الوجود بحسب الحفيفة وأنما الإمكان والحاجة والمعلوليّة، فإنّما تنجق لوجود لا لأجن حقيقه، من لأحل مقائص وإعدم حارجة عن أصل حقيقته ثمّ بالنظر فيما مدرم الوجوب والإمكان، والعلى والمحاجة، يصمون إلى توجيد صفاته، ومن صفاته إلى كيفيّة أحواله وأثاره.

(١٤٥) وقد من فيما أسلف من السرهان ما برع به من بور الحقّ من أفق السياف، وطبعت شمس الحقيقة من مطلع العرفات، من أنّ لوجود ـ كما منّ ـ حقيقة بسيطة، لا حسن بها ولا قصل لها، ولا حدّ بها، ولا معرّف بها، ولا برهان عبيه، وبيس الاحتلاف بين آحادها وأعدادها إلا بالكمال والنقص، ويتقدّم ولتأخر، والعني والحاجة، أو بأهور

عارضة كما في أفراد ماهيّة واحدة. وغاية كمالها هي صوف الوجود الذي لا أتمّ منه، وهي حقيقة الواجبيّة البسيطة المقتضية للكمال الأتم، والجلال الأرفع، وعدم التناهي في الشدّة، إذ كلّ مرتبة دون تلكّ المرئبة في الشدّة، ليست هي صرف الوجود، بل مع قصور ونقص.

(١٤٦) وقصور الوجود ليس من حقيقة الوجود، ولا من لوازمه، لأنه عدم. والمعدم سلب أصل الوجود أو سلب كماله، والأوّل تعالى لا يجامعه، وهو ظاهر. فالقصور لاحق لا لأصل الدوجود، بل لوقوعه في مرتبة ثانية وما بعدها. فالقصورات والأعدام إنّما طرأت للثواني من حيث ثانويتها وتأخّرها. فالأوّل على كماله الأتم الذي لا نهاية له. والعدم والافتقار إنّما ينشآن عن الإفاضة والجعل ضرورة أنّ المجعول لا يساوي الجاعل، والقبض لا يساوي القباض في مرتبة الوجود. فهويّات الثواني متعلّقة على ترتبها بالأوّل، فتنجر قصوراتها بتمامه وافتقارها بغنائه، وكلّ ما هو أكثر تأخّراً عند، فهو أكثر قصوراً وعدماً.

(١٤٧) فأول الصوادر عنه تعالى يجب أن يكون أجل الموجودات بعده، وهو الوجود الإبداعي الذي لا إمكان له إلا ما صاد معتفجاً بالموجوب الأول، وهو عالم الأمر الألهيّ، ولا يسع فيه إلا الأرواح القادسة على تفاوتها في الفرب من الذات الأحديّة، لأنها بمنزلة الأضواء الإلهيّة، والعبارة عن جملتها روح القدس، لأنها كشخص واحد. وهي ليست من العالم، ولا واقعة تحت قول: ﴿كن﴾، لأنها نفس الأمر والقول. وبعدها مرتبة النفوس على درجاتها.

(١٤٨) ثمّ الطبائع والصور على مراتبها. ثمّ يسائط الأجسام واحداً بعد واحد إلى المادة الأخيرة، التي شأنها القبول والاستعداد، وهي النهاية في الخشة والظلمة. ثمّ يترقى الوجود منها بالتلطيف والتكميل راجعاً إلى ما نزل منه، عائداً إلى ما بدأ منه، بتهيج المعواد، وتحريك الأجساد، وإحداث الحرارة المهيجة السمارية في الاسطقسات من تداوير النيرات الموجبة لنشوه النبات بعد الجماد وسياقه المركبات إلى درجة قبول الحياة وتشويق النفوس إلى أن تبلغ إلى درجة العقل المستفاد الراجعة إلى الله الجواد.

(١٤٩) فانظر إلى حكمة المبدع البديع: كيف أبدع الأشياء وأنشأ الأكوان من الأشرف فالأشرف. فأبدع أوّلاً أنواراً قدسية وعقولاً فقالة، تجلّى بها وألقى فيها مثاله. فأظهر منها أفعاله، واخترع بتوشطها أجساماً كريمة صافية نيّرة، ذوات نفوس حيوانيّة،

دائمة الحركات تقرّباً إلى الله وعبوديّة له. وحملها في سفينة «ذات ألواح ودسر» جارية في بحر القضاء والقدر: ﴿ يِسْـــرِ اللّهِ بَغَرِنهَا وَمُرْسَهَا ۖ ﴾ و﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَا ۖ ﴿ إِلَّهِ مَنْكَ اللَّهُ اللَّهِ ﴾.

(۱۵۰) وجعلها مختلفة في الحركات. ونسب أضواء النيرات المعدّة لنشوء الكائنات، ثمّ خلق هبولى العناصر التي هي أخسّ الممكنات، وهي نهاية تدبير الأمر، فإنّه يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض. ثمّ يعرج إليه بتكوين الجماد من تعديل العناصر والأركان. ثمّ النبات من صفوتها، ثمّ الحيوان، ثمّ الإنسان، وإذا استكمل بالعلم والكمال، بلغ إلى درجة العقل الفغال، فيه وقف تدبير الخير والجود، واتصل بأوله آخر دائرة الوجود،

ثمّ بمون الملك الودود الذي هو مفيض الخير والجود



# فهرس المحتويات

| 1.1 | الك        | عالة | 16 - |
|-----|------------|------|------|
|     | - (market) | ~ ~  |      |

| ٣   | بين يدي الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧  | المقالة الأولى في المنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ť٣  | المقالة الثانية من العقولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤.  | المقالة الثالثة في معرفة ذاته تبارك وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| or  | العقالة الرابعة في صفات واجب الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ρA  | المقالة الخامسة في أفعاله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18  | المقالة السادسة في أحوال الأجسام والحركات، وما يتعلق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧Y  | المقالة السابعة في بيان صور الأفلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٨  | المقالة الثامنة في أركان العناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| At  | المقالة الناسعة في علم النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41  | المقالة العاشرة في علم الهيئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | كتاب المشاعر تصنيف صدر الدين الشيرازي (ملا صدرا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | The many that the first of the same of the |
| 1.  | the state of the s |
| 1.  | and the second of the second o |
| 1.  | f to the first term of the fir |
| ١.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | State and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | s halt a late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.  | الشاهد الخادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11  | 2 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | المشعر السابع: في أنَّ الأمر المجمول بالذات من الجاعل والقائض من العلَّة هو الوجود دون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17  | المامخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 11. | وعليه شواهد                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲- | الشاهد الأزل                                                                                    |
| 333 | الشاهد الثانيالشاهد الثاني                                                                      |
| 171 | الشاهد الثالث                                                                                   |
| 111 | الشاهد الرابعالشاهد الرابع                                                                      |
| 111 | الشاهد الخامسالشاهد الخامس                                                                      |
| 177 | الشاهد السادمي                                                                                  |
| 177 | الشاهف السايم                                                                                   |
| 178 | الشاهد الثامنالشاهد الثامن                                                                      |
|     | المشعر الثامن: في كيفيَّة النجمل والإفاضة وإثبات البارى، الأوَّل وأنَّ الجاهل الفيَّاض واحد ولا |
| 371 | تُعدُد فيه ولا شريك له وفيه كاهر                                                                |
| 376 | المشمر الأول: في نسبة المجمول المبدع إلى الجاعل                                                 |
| 140 | المشعر الثاني: في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره                                                  |
| 171 | المنهج الأول في وجوده تعالى ووحدته وفيه مشاهر                                                   |
|     | المشعر الأوَّل: في إثبات الواجب - جلَّ ذكره - وفي أنَّ سلسلة : الوجودات المجمولة يجب أن         |
| 171 | تنتهي إلى واجب الرجودالكالمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                   |
| YTE | المشمر الثاني: في أنَّ واجب الوجود غير عناهي الشدَّة والفَّوَّة وإنَّ ما سواه متناهِ محدود .    |
| YY  | المشعر الثالث: في توحيقه تعالى                                                                  |
| AY  | المشعر الرابع: في أنَّ المبدأ والغاية في جميع الأشياء                                           |
| ATA | المشعر الخامس: في أنَّ واجب الوجود تمام كلُّ شيءٍ                                               |
| 174 | المشعر السادس: في أنَّ واجب الوجود مرجع كلَّ الأمور                                             |
| 174 | المشعر السابع: في أنّه تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلّها من ذاته                              |
|     | المشعر الثامن: في أن الوجود بالحقيقة هو الواحد الحقّ تعالى وكلّ ما سواء بما هو مأخسوذ           |
| 4.  | يفسه هائك درن رجهه الكريم                                                                       |
| TT  | المنهج الثاني في نبذ من أحوال صفاته نعالي وفيه مشاهر                                            |
| TT  | المشعر الأزل: في أنَّ صفاته تعالى عين ذاته                                                      |
| TT  | المشعر الثاني: في كيفية علمه تعالى بكلِّ شيء على قاعدة مشرقية                                   |
| TT  | المشعر الثالث: في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية                                               |
| 44  | المشعر الرابع: في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه                                                |
| Ťa. | المنهج الثالث في الإشارة إلى الصنع والإبداع وفيه مشاعر                                          |
| To  | المشعر الأزّل: في فاعلية الفاعل                                                                 |
| To  | المشعر النانى: في فمله تعالى                                                                    |
| YA  | المشعر الثالث: في حدوث العالم                                                                   |
| ٤.  | خاتمة الرصالة                                                                                   |
| 23  | ند ـ الکتاب                                                                                     |